

# ه منه العلوم الا بنماعية

تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت المجلد الثالث والعشرون ـ العدد الثاني ـ صيف 1995

- عبدالله النفيسى تقويم الفكر الحركي للتيارات الإسلامية دراسة موجزة
  - حمد البازعي الاحلال النقدى في المملكة العربية السعودية المرسى حجازي
- أحمد عبد الخالق موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت عويد المشعان عدنان الشطي
  - المسافة الاجتماعية بين بعض الطلاب السعوديين والجنسيات العربية ■ عبدالله الفيصل
    - نحو تحديد أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة على الخرائط 🔳 ناصر سلمی

، (2.750) د.ك للمؤسسات، السعودية (10) الامارات (10) دراهم، النحرين (-,1) دينار، ;) لبرة، الأردن (750) فأساً، تونس (1,5) دينار، الجزائر (15) دينار، اليمن الجنوبي (600) فلس، ليبيا (2) دينار، مصر (3) جنيه، السودان (1.5) جنيه، سوريًّا (50) ليرة، اليمن الشمالي (15) ريالًا، المغرب (20) درهما، المملكة المتحدة (1) جنيه.

#### اشتراك مؤسسات اشتر اك أفراد

# ۲ دینار کویتی

سنة واحدة ٤ دنانر كويتية سنتان ه,ه دينار کويتي ۳ سنے ات ٧ دنانير كويتية \$ سيتوات دول عربية:

۲٫۵ دینار کویتی سنة واحدة ٥,٥ دنانير كويتية سنتان ٦,٥ دينار كويتي ٣ سنــوات ٨ دنانبر كويتية ة سينوات

دول أجنبية: 1, Y . 10 سنة واحدة سنتان ۲۰ دولارا ٤٠ دولارا ٣ سنــوات

· o cekel

٤ سينوات

سنة واحدة

سنتيان

٣ سنــوات ٠

ء سينوات

To Legil سنة واحدة 11 Le Kel سنتصان

دول أجنبية:

الكويت والبلاد العربية:

۱۵ دینار کویتی

۲۰ دینار کویتی

٤٠ دينار كويتي

٥٠ دينار كويتي

1,8,2 10. ۳ سنسوات £ ســنوات ١٨٠ دو لارا

### تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً:

١) إما يشبك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية ٧) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) لدى بنك الخليج (فرع العديلية).

جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي:

مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت صب: . 27780 صفاة - الكويت 13055 هاتف: 4836026 - 4836026 قاكس: 4836026 - (00965)

# فتحافاه والاجتماعية

تصدر عن مجلس النشر العلمي \_ جامعة الكويت

فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث في تخصصات السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس، الأنثر وبولوجيا، والجغرافيا

المجلد الثالث والعشرون ، العدد الثاني صيف - 1995

رئيس التحرير

جعفر عباس حاجي

مديرة التحرير

منيرة عبدالله العتيقي

مراجعات الكتب

حسن رامز حمود

هيئة التحرير:

الفساروق زكي يونس المخاليق الفساروق زكي يونس جعفر عبساس حاجي عبسد الرضا أسيسري عبسداللسه الكنسدري نايسف المطيسري

توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: مجلة العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت ـ ص. ب 27780 صفاة ـ الكويت 13055 هاتف: 4836026 - 4810436 فاكس: 4836026 - (00965)

## قواعد النشر بالمجلة

#### قواعد عامة:

- 1 ـ تنشر المجلة الأبحاث والدواسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغنين العربية أو الانجليزية، ولا تنشر بحوثا مشورة سابقا، أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك في تخصصات: السابق، الاقتصاد، الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، الانثروبولوجيا الاجتماعة، والمجذاف الثقافة.
- 2 ترجب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل الاكاديمية.
- 3 تشر المعجلة مراجعات وعروض الكتب، التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام، ويحث لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كولرتر) بمسافة ونصف بين السطر ولسطر، ويشترط في العراجية أن تتناول ايجابيات وسليبات الكتاب، وفي العرض أن يقدم تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب، وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الامم الكامل للمؤف، العنوان الكامل للكتاب، مكان النشر، الاسم الكامل للناشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات، وإذا كان الكتاب بلغة أجنية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة.
- 4. ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى، في حقول العلوم الاجتماعية.
- 5... ترجب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تحت منافشتها واجازتها)
   في حقول العلوم الاجتماعية، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.
- 6 يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 200) كلمة ، ملخصا
   مهمة البحث والنتائج.
- 7 يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطر، على أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن، أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة.

#### الابحاث،

- يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة، على ورق
   كوارتر، وبمسافة ونصف بين السطر والسطر، يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة
   حديثاً من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب.
- 2 تطبع الجداول على أوراق مستقلة، ويشار في أسغل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة،
   على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريدا).
- 3 يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة، ويجب أن يرفق نسخة عن سبرته العلمية إذا كان يتعاون مع المحبلة للمرة الأولى، وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى، أو قرع» في مؤقر ما، إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤقر، أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من شخص أو جهة ما.
- 4- تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه، مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه المحث.
- 5 ـ تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعية.

#### المصادر والموامش

- 1 .. يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلاً (ابن خلدون، 1960) و (القوصي، ومذكور، 1970) و (Smith, 1970)
- (Smith & Jones, 1975 أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فشار البهما هكذا (مذكور وآخرون، 1980) و (Jones et al, 1965). أما إذا كان هناك مصدران لكاتين مختلفين فشار اليهما هكذا (القوصي، 1973، مذكور، 1987) و .(Roger, 1981; Smith, 1974) وفي حالة وجود
- مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي أ 1964، ب 1964) و Smith, (1961a, 1961b. وفي حالة الاقتباس بشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في متن البحث مكذا (ابن خلدون: 164 1972) و Jones, 1977: 58-59)).
- توضع المصادر في نهاية البحث، ويفضل أن تكون حديثة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن عشرين عاما. كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايته، على أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا:
- مایکل هنسون 1986 الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات؛ ص ص 36-17 في هـ. شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز
- دراسات ألوحدة العرسة.
- عمر الخطيب 1985 االانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مجلة العلوم الاجتماعية 13 (شتاء): 223-169 (شتاء)
  - محمد ابو زهرة 1974 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي.
- Hirshi, T. 1983 «Crime & the Family», pp 53-69 in J. Wilsone (ed) Crime & Public Policy.
- San Francisco Institute for Contemporary Stdies. Kalmuss, D. 1984 «The Intergenerational Transmission of Marriage & the Family» 48
- (February): 11-19. Quinnety, R.
- 1979 Criminology, Boston: Little Brown & Company,
- يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حد، والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث، ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لها، ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام، وتوضع (۞) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معينة، وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المقال، اسم الناشر أو المجلة، مكان النشر إذا كان
- كتابا، تاريخ النشر، المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالا.
- تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة، بمسافة واحدة بين سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر.

#### إجازة النشر،

تقوم المجلَّة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على التين أو أكثر من المحكمين، تختارهم المجلة عل نحو سرى، وللمجلة أن تطلب اجراء تعنيلات على البحث شكلية أو موضوعية، سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر.

# محتوى العدد

# الأبحاث باللغة العربية

|     | عبد الله النفيسي                                              | - 1  |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|
| 7   | تقويم الفكر الحركي للتيارات الإسلامية دراسة موجزة             |      |
|     | حمد بن سليمان البّازعي/ المرسي السيد حجازي                    | - 2  |
| 41  | الإحلال النقدي في المملكة العربيَّة السعودية                  |      |
|     | أحمد عبد الخالق / عويد المشعان / عدنان الشطي                  | - 3  |
| 63  | موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت       |      |
|     | عبد الله عبد الرحمن الفيصل                                    | - 4  |
| 113 | المسافة الاجتماعية بين بعض الطلاب السعوديين والجنسيات العربية |      |
|     | ناصر محمد سلمي                                                | - 5  |
| 151 | نحو تحديد أنسب أنواع الخطوط االعربية قراءة على الخرائط        |      |
|     |                                                               |      |
|     | حاث باللغة الانجليزية                                         | الأب |
|     | السيد السماديسي                                               | - 1  |
|     | السيد السعاديسي نصح المرادات للدول العربية أعضاء مجلس         | - '  |
| 263 | التعاون الخليجي مع تطبيق على بيانات الكويت                    |      |
|     | المدرد المهبي مع كين على يونت المدري                          |      |
|     | المناقشات                                                     |      |
|     | المالك                                                        | ١    |
|     | d No. a. di                                                   |      |
| 405 | د المؤمن محمد العلبي                                          |      |
| 185 | كالية الحوار بين دول الشمال والجنوب                           | إت   |
|     |                                                               |      |
|     | المراجعات                                                     | - 1  |
|     |                                                               | _    |
| 195 | مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة                      | - 1  |
|     | تأليف : جورج طرابيشي                                          |      |
|     | مراجعة: إمام عبد الفتاح إمام                                  |      |

| 204        | 2 - هنري كيسنجر، الدبلوماسية                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | تأليف: هنري كيسنجر                                                                  |
|            | ترجمة: مالك فاضل البديري                                                            |
|            | مراجعة : عبد الله هدية                                                              |
| 218        | 3 - استخبارات الشخصية                                                               |
|            | تأليف: أحمد عبد الخالق                                                              |
|            | مراجعة: عبد اللطيف محمد خليفة                                                       |
| 225        | 4 - اقتصاديات التنمية، نموذج جديد                                                   |
|            | تألیف : سید نواب حیدر نقفی                                                          |
|            | مراجعة: اسروك هوك                                                                   |
| 231        | 5 - نظرية الاقتصاد الكلي                                                            |
|            | تألیف : سامی خلیل                                                                   |
|            | مراجعة: ونيسٌ فرج عبدالعال                                                          |
|            |                                                                                     |
|            | (*-1)                                                                               |
|            | المتقارير                                                                           |
|            |                                                                                     |
|            | فهد عبد الرحمن الناصر                                                               |
| 007        | ندوة دعم دور الأسرة في مجتمع متغير - المنامة - البحرين،                             |
| 235        |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            |                                                                                     |
|            | دليل الرسائل الجامعية                                                               |
|            |                                                                                     |
| 241        | حبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم                                                     |
| 241        |                                                                                     |
|            | عبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم<br>الحركات الإسلامية في مصر وقضية التعددية السياسية |
| 241<br>251 | حبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم                                                     |
|            | عبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم<br>الحركات الإسلامية في مصر وقضية التعددية السياسية |
|            | عبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم<br>الحركات الإسلامية في مصر وقضية التعددية السياسية |

# تقويم الفكر الحركي للتيبارات الاسلامية دراسة موجزة

حبدالله فهد النفيسي كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية – جامعة الكويت

#### مقلمة

غُثُل الظاهرة الإسلامية قَلقاً مشتركاً للأنظمة السياسية العربية لأسباب عديدة، سوف نعرض لها في متن هذه الورقة . ويتفرع عن هذا القلق سلسلة من الإجراءات التعسفية والقمعية، سنلاحظ آثارها الجمة على مضامين الفكر الحركى الذي تتبنّاه التيارات الإسلامية. ومن المهم لأي راصد لفكر التيار الإسلامي أنّ يضع جدلية العلاقة مع الأنظمة السياسية العربية دائماً في بورة الاعتبار، لفهم الجذور الاجتماعية واليومية للاجتهادات الانفعالية التي بلورتها حالة الاستضعاف والاضطهاد التي عاشتها التيارات الإسلامية، خاصة في مراحل التكوين. لقد عجزت النظمة السياسية العربية والإسلامية في أغلب دولنا عن إنجاز التنمية المطلوبة، أو صيانة الاستقلال الوطني، أو تحقيق العدل الاجتماعي، أو تعميق الأصالة الحضارية، ولهذا السبب - لم تتمكن من تعزيز مصادر شرعيتها - وبفقدان الشرعية المتينة للنظم السياسية العربية والإسلامية على العموم، وفي غياب الإنجاز التنموي، وتبلور كل سمات التبعية المتطرفة والتفاوت الطبقي الصارخ بين فئات المجتمع العربي والإسلامي، وتمكن كل صور المسخ الحضاري (اللغوي، والروحي، والمناقبي، والأدبي) وانتشار وشيوع لافتات الاستفزاز اليومي للجماهير المسلمة، لهذه الأسباب مجتمعة وضاغطة بدأت إرهاصات الفكر الحركي الإسلامي تأخذ مساراتها وتتشكل أطرها، وفقاً للظروف الزمانية والمكانية.

ويالرغم من فشل النظم السياسية في مجالات التنمية والاستقلال والعدالة الاجتماعية فهي لاتتردد في توظيف الدين الإسلامي لمباركة حالة التخلف والتبعية والتجزئة والتفاوتات والاختلالات الاجتماعية البارزة، هما يشوه المضامين الفعلية للإسلام، ليس هذا فحسب، بل أصبح التقرّد بالسَّلطة، وانتشار ظاهرة الاستبداد والإرهاب، والقمع في أغلب الدول العربية والإسلامية، أمراً يومياً وطبيعياً. وحتى الدول العينية والإسلامية، أمراً يومياً وطبيعياً. وحتى بارزاً في عاصرة الظاهرة الإسلامية، والقوى الممثلة لها، لكي تظل خارج العملية السياسية، ولكي تبقى في عداد القوى المحجوبة عن الشرعية. هذه الحالة العامة من النغي والمحاصرة والمكابرة والإصرار من طوف الأنظمة السياسية العربية والإسلامية على توظيفاً كاريكاتوريًا لتعزيز شرعيتها، مع غياب كل فرص التعبير والتغيير السياسيين، ومع مباشرة الإرهاب والاضطهاد لكل رأي معارض، هو الذي دفع ويدفع بعض التيارات الإسلامية لأشكال من العنف والغلو، كردة فعل لعنف لكة الدولة، وللتطرف الدنيوي الذي يظهر على رسمييها، ويعنف بعض التيارات الإسلامية والقوى المثلة لها، وتوكيل الأجهزة الأمنية الدولة إلى تجريم الظاهرة الإسلامية والقوى المثلة لها، وتوكيل الأجهزة الأمنية المعابي العربي الإسلامي في حلقة شريرة لانهاية لها من التقاطب العنيف.

وهناك سلسلة من الأسباب التي تُفاقم وضعية التيارات الإسلامية، وتمهد الاستمرار اصطدامها بالنظم السياسية العربية والإسلامية. من هذه الأسباب تزايد عمليات التغريب والعلمنة في الدول العربية الإسلامية على كل مستوى: التعليم، والفكر، والقيم، والسياسات العامة، بما يظهر (النظام) معادياً للظاهرة الإسلامية وجذورها: الفكرية، والقيمية، والحضارية. قد يكون كذلك من الأسباب التي تحرك حدة التيارات الإسلامية: عوالحضارية، قد يكون كذلك من الأرباف إلى المدن، التي عادة ما ترافق التنمية المتسارعة، والتحديث الواسع والعشوائي الحاصل في عموم الأقطار العربية والإسلامية: ومن الملاحظ أن المدن العربية والإسلامية غير قادرة على استيعاب هذه الهجرات الواسعة، فتتحول إلى أحزمة من الفقر والعوز والبطالة، حيث تتحول عملياً إلى حقول مناسبة لعمل التيارات الاسلامية، ويصير (الدين) في مُحصّلة الأمر ملاذاً آمناً لجماهير المحرومين. من ضمن الأسباب أيضاً: ضعف قوى المعارضة غير الإسلامية (الليبرائية أو العيارية)، وانكفائها على ذاتها داخل المدن، وضعف وضمور قاعدتها الاجتماعية، وعدم نعالية خطابها السياسي،

عما يترك الساحة شبه خالية للتيارات الإسلامية، لتجنيد كم هائل من المؤازرين والأنصار. طبعاً تشكل الثورة الإسلامية في إيران عاملاً إقليمياً ودولياً أساساً في إنعاش الظاهرة الإسلامية والتيارات المثلة لها، إذ تحولت إيران ـ بعد الثورة ـ إلى حضن دافيء للتيارات الإسلامية، تمدها بالدعم المادي والأدبي الذي تحتاجه، وانعكست المواقف الإيرائية على علاقات عدد غير قليل من التيارات الإسلامية بالأنظمة العربية والإسلامية، وبالأخص في العراق ونصر والسودان.

هزيمة 1967 كانت هزيمة للمشروع (القومي العربي) ممثلًا بجمال عبد الناصر ونظامه، ولذا فلقد عقب الهزيمة فراغ سياسي كبير، كان مقدراً أن تملأه التيارات الإسلامية باندفاع منقطع النظير في مطالع السبعينات.

من المكن كذلك إدراج زيارة الرئيس السادات للقدس، وتنازلاته المُهينة للطرف الإسرائيل، وما عقب ذلك من اتفاقيات كامب ديفيد، والشعور بالمرارة التي سببتها عربياً وإسلامياً ضمن الظروف والعوامل التي ساعدت على شحد التيارات الإسلامية وتوليدها سياسياً، ووضعها في بؤرة المواجهة مع النظام، ولايمكن أن نستعد أثر العائدات النفطية بعد 1973 على التيارات الإسلامية في العالم، إذ دأبت السعودية ودول الخليج العربية في السبعينات – وينشاط – في دعم المراكز الإسلامية التي تنشط من خلالها التيارات الإسلامية، زد على ذلك البعد العالمي لظاهرة الإحياء الديني، فمن الملاحظ أن عالمنا يعيش ظاهرة (إحياء روحي) فرؤساء الولايات المتحدة: ريجان، وبعده بوش، اعتمدا على الدين كأحد المكونات الرئيسية في ملاتهم الانتخابية، وينتمش دور الفاتيكان في أفريقيا وآميا وأميركا اللاتينية، ولايمكن أن نغفل الأدوار الهامة التي تقوم بها الأحزاب المسيحية (المديمقراطية والشتراكية) في القارة الأوروبية، وإذا تفحصنا الساحة الإسرائيلية لاحظنا تنامي وبروز الحركات الدينية مثل (شاس – حماة التوراة الشرميين، وأغودات إسرائيل – والعذال – الجبهة الدينية القومية – وديغل هاتوراه – علم الموراة).

وقد تمكنت هذه الأحزاب اللينية في إسرائيل من الحصول على 18 مقعداً في انتخابات الكنيست نوفمبر 1898. هذه الشبكة من العوامل لا شك ساعلت على انتخابات الكنيست توفمبر 1898. هذه الشبكة من العوامل لا شك ساعلت على انتخاش النظاهرة الإسلامية، والتبارات المثلة لها، بحيث دفعت تلك التبارات إلى

بورة المواجهة مع (النظام العربي) ولاشك أن ذلك انعكس على الفكر الحركي لتلك التيارات.

سيتركز الاهتمام في هذه الورقة على بعض المحاور التي تُشكّل – المفترض ذلك – أساسات هامة في الفكر الحركي لأي تيار ذي أهداف وتصورات سياسية. ونستطيع أن نختصر هذه المحاور بالنقاط الحمس التاليات: مفهوم الحرية، ومفهوم الدولة، وتركيب مؤسسات الدولة على أساس وحدة المفهومين، والنموذج التطبيقي الذي يسترشد به التيار، ثم بعض النماذج البرناجية. وسوف أعالج ما أمكن تطبيق هذه المحاور على أربعة تيارات إسلامية متمثلة بحزب التحرير، والإخوان المسلمين وتنظيم الجهاد، وحزب الدعوة.

ولقد اخترت هذه التنظيمات لأنها لاتقصر نشاطها في قطر واحد، بل يمارس بعضها نشاطاً واسعاً ما بين نواكشوط وجاكارتا، ثم أن لهذه التنظيمات تاريخها السياسي، ووثائقها السياسية، وتصوراتها، وأفكارها العامة، ذات الدلالات السياسية المرتبطة بأهدافها.

## حزب التحرير: مشروع الدولة

برغم تركيز الحزب على (الفكر) وإهماله البارز لموضوع التربية لم يظهر في وثاتق الحزب (كتاب الدوسيه والدستور الإسلامي) امتماماً بموضوع الحرية كمفهوم وكمشكل سياسي، يتفرع عنه عَدة مشكلات في عجال: الحكم، والاجتماع، والاجتماع، والاجتماع، والاجتماع، والاجتماع، والاقتماد، والحقيقة أن هذا المجال (البحث في الحريات) مهمل ليس فقط في أدبيات ضحية لمشكلة الحرية في مجتمعنا العربي والإسلامية، ومن يتصفح (الدوسيه) ليستقريء الفكر الحرك للحزب (خاصة وأن الحزب يُلزم أعضاءه بنبني ما فيه من أفكار، أي يعتبر بيانا ووثيقة حزبية) لا يلحظ أدنى عناية بموضوع الحرية كمفهوم تنفرع عنه العديد من المؤسسات السياسية. ويبدو أن الحزب وهذا ما يمكن تطبيقها، فنطبيق الأفكار موكول إلى الدولة التي يُرمع الحزب إقامتها. وبالطبع ذلك تطبيقها، فنطبيق الأفكار موكول إلى الدولة التي يُرمع الحزب إقامتها. وبالطبع ذلك مرون بنضج (الصراع الفكري) الذي يعمل الحزب على اشتعاله بين الناس (أ). من هذا لايرى الحزب القيام بأي عمل من أعمال الدولة إلى : الصلاة، أو الصيام، أو غير ذلك، لأن ذلك - حسب الدوسيه - من مهام الدولة الإسلامية التي لم تقم (<sup>©</sup>)

ومن الغريب أن يطنب الدوسيه في التحريم على أعضائه الاعتقاد بعذاب القبر، وظهور المسيح الدجال، لأن أحاديثها - حسب تعبيره - ظنيّة الدلالة، مع إهمال تام لقضبة هامة كقضية الحرية (التعددية السياسية - الأقليات السياسية والدينية - حدود السلطة. . . الخ)<sup>(6)</sup>.

تتلخّص نظرية حزب التحرير في العمل الإسلامي في أن الطريق إلى (دولة الإسلام) هي عن طريق إعادة الثقة برأفكار الإسلام)، وذلك عن طريقين: العمل الثقافي، والعمل السياسي<sup>(4)</sup>، فلابد أولًا من تثقيف ملايين من الناس تثقيفاً جماعياً بالثقافة الإسلامية، وتوليد الصراعات الفكرية بينهم على هذا الأساس. ومن المهم أن يبادر الحزب في هذه المرحلة لتقلد دوره في الصراع الفكري، من حيث التصدّر للمناقشة، والرد على الشكوك، والحصول على التأييد. ومع استمرار العمل الثقافي لابد على الحزب أن يستكمل الجهد في العمل السياسي من خلال رصد الحوادث والوقائع وتوظيفها لصائح (أفكار الإسلام) . وعندما يشتد الصراع الفكري ويستعر ويكون الحزب في بؤرته تنضج العوامل الموضوعية لبروز (الخليفة) الذي يتولى قيادة (الدولة الإسلامية) فمتى وجّد الخليفة فقد وجدت الدولة الإسلامية، (لأن الدولة الإسلامية هي الخليفة)(6) حسب تعبير الحزب، ويؤكد الحزب على (طلب النُّصْرة) مِّن بيدهم السُّلطة، وذلك عن طريق إقناعهم بالفكرة. ولقد طلب الحزب فعلاً من العقيد القذافي تسليمه الحكم، لإعلان الخلافة سنة 1978 (6). وهكذا نجد أن الحزب لا يعمر التربية أية أهمية، ويركز على تثقيف أفراده والجمهور بأفكار الإسلام، وليس يسل كياته وأخلاقياته. لا، بإر إن الجزب يرى أن الجمعيات الأخلاقية التي تدعو الناس للتمسُّك بالأخلاق الحميدة تشكل خطراً على مسعاه في إقامة الدولة الإسلامية، لأن هذه الجمعيات - يرى الحزب - قد نفست عاطفة الأمة بالأحاديث المطوّلة المكررة عن الأخلاق. ويؤكد الحزب أن عموم الناس ينطلقون من فهم مغلوط لكثير من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الأخلاق، مثل (وأنك لعلى خلق عظيم) أو (إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، فيقولون: أن ما ورد في الآية هم وصف لشخص الرسول ﷺ، وأن ما ورد في الحديث هو صفات الفرد لا الجماعة (٢٦)، كما يرى حزب التحرير أن الجماعات الإسلامية المتعددة - والتي تعمل في حقل الدعوة تشكل خطرًا عظيماً على الإسلام والمسلمين، حيث هي - مع غموض الفكرة التي تحمل، وعجز الوسائل التي تستعين بها – تتحول إلى مُتَنفِّس للعاطفة الإسلامية، بدل أن يترك المسلمون لكي يصلوا إلى حالة الانفجار في مواجهة الأحداث<sup>(6)</sup>، ولذا يرى الحزب أنه لابد من التركيز على النهوض الفكري وإيجاد الثقة بأفكار الإسلام من حيث هي أفكار، وأن سبب انهيار الدولة الإسلامية هو الضعف الفكري.

وهكذا نجد أن الحزب أصيب بداء التضخم الفكري من كثرة تشديده وغلوه في مقولته الرئيسة: إن 1 إنقاذ الأمة إنما يكون بالثورة الفكرية أ وإن النهضة لا تكون إلا بالفكر. ويرى النبهاني - مؤسس الحزب - أن الحركات الإسلامية التي سبقت الحزب تاريخيا (ويشمل بذلك - وربما يعقم بالذات - جماعة الإخوان المسلمين التي سبقت حزبه باثنين وعشرين سنة) محكوم عليها بالانقراض والخمود، لاعتمادها على الحماس المجرد (ه) ويرغم تبشيره بالمصراع الفكري منذ نشأته سنة 1950 ويأن الصراع سوف يؤدي لتسلم الحزب للحكم عاجلًا، إلا أن الملة التي قروها الحزب مرازاً انتهت، ولم يصل الحزب لسدة السلطة في أي قطر إسلامي.

ينفرد حزب التحرير عن باقى الجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية بوضوح تصوراته السياسية، وحشده الحزب بكل مؤسساته وانخراطه في العمل السياسي المباشر، وهذا يتضح من (الدستور) الذي وضعه للدولة الإسلامية التي يروم قيامها. يتكون مشروع الدستور من 182 مادة وقد تم تقسيمه إلى عدة أقسام: رئيس (خليفة)، ومعاونين، وولاة، وقضاة، والجهاز الإداري، والجيش، ومجلس الشورى. وتناول بالتفصيل مهام تلك الأقسام (١٥) ومن الواضح لقارىء المشروع شغف الحزب بموضوع الخلافة والخليفة، من حيث رمزّيتهما لكيان الإسلام المادي، خاصة وأن الحزب يرى أن الدولة الإسلامية قامت منذ أول يوم للهجرة حتى سقوط الدولة العثمانية في 1918، وأن الأمة الإسلامية خلال كل تلك الفترة كانت (أعلى أمة في العالم: حضارة، ومدنية، وثقافة، وعلما. . . وكانت وحدها زهرة الدنيا، والشمس الشرقة بين جميع الأمم، طوال هذه المدة)(11) ورغم تفصيل الدستور في ضرورة قيام مجلس الشوري إلا أن الحزب جعل مشورة (مجلس الشوري) مُعلمةو وليست مُلزمة فيما يتعلق بشؤون الخارجية والمالية والجيش (١٢). ويتوسّع الدستور في منح المرأة حقوقها الاجتماعة والسياسية، وفي نفس الوقت نجذ بعض مواده تؤكد على أنها - أي المرأة - في الأصل أم وربّة بيت، وحرض يجب أن يُصان، وأن الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء في المجتمع الإسلامي. (مواد 34 ـ 35). كيف نوفق بين هذا وذاك؟ لا يوضح الحزب. وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادي والملكية الفردية والجماعية يؤكد الدستور في المادة 38 أن الأصل في الملكية للأشياء تعود للجماعة، لأنها مستخلفة فيها عن الله، ولاتكون اللكية للأفراد، إلا بإذن الشارع، كما يؤكد في المادة 39 بأنه تتحقق الملكية العامة في كل مكان من مرافق الجماعة، وما هو من الضروريات للحياة العامة. وفي المادة الثانية والأربعين يمنع الحزب كنز المال، ولو أخرجت زكاته، وفي المادة الخامسة والخمسين يمنع فتح المصارف، ولا يكون إلّا مصرف الدولة. وفي المواد السابعة والخمسين، والثامنة والخمسين، يتأكد إشراف الدولة على الزراعة والصناعة. والحقيقة أن هذه المواد ملفتة للنظر، لشدة تقاطبها بين التخلُّف والتقدم، وخاصة في موضوع المرأة، حيث يبح لها حرية التصرف المالي، والاشتغال بالوظائف العامة، وتولى مناصب القضاء، وفي نفس الوقت تؤكد بعض مواد الدستور نفسه (34 - 35) أن الأصل هو عدم اختلاط المرأة بالرجل، وأن المرأة ينبغي أن تكون في البيت، وفي الناحية السياسية يلاحظ أن الدستور ركز السلطة بيد الخليفة كثيراً، بحيث يتضاءل أمام ذلك دور مجلس الشوري. من ناحية أخرى يُبدى الحزب تفهماً واضحاً للتعدية السياسية ضمن الدولة الإسلامية، بحيث تنص المادة التاسعة عشرة من الدستور على الآتي: [للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية، لمحاسبة الحكام، أو للوصول إلى الحكم عن طريق الأمة] كما تنص المادة الثانية والعشرون على حق غير المسلمين في عضوية مجلس شورى الدولة الإسلامية (13).

من الواضح - إذن - مساهمة الحزب الهامة في بلورة أفكاره ومفاهيمه عبر مشروع (الدمتور)، وهي وثبقة على علاتها تمثل جهداً منهجياً في تحديد ويلورة حزمة من المفاهيم في الدولة والمجتمع والأخلاق. كذلك يتضح من الاطلاع على وثائق الحزب وكتب أنه يجعل من قضية الدولة المحور المركزي لعمله، ربما إلى درجة المفالاة، بحيث أهمل الجوانب الأخرى التي تصب في النهاية في مشروع الدولة، ونقصد الجوانب الأخلاقية والروحية والسلوكية في الأمة. وبالرغم من محاولات الحزب العديدة في (طلب النصرة) وهو مفهوم بدائي جداً في العمل السياسي المعاصر، نقول بالرغم من ذلك فإن الحزب يضم عداء ثابتاً لكل التيارات الوطنية والقومية والإسلامية في الوطن العربي، عما جعله حزياً معزولاً، ولايتمتع بعلاقات سياسي جيدة، عما حال دون تشكله ونضوجه في صيرورة شعبية.

## الإخوان المسلمون: الإصلاح الاجتماعي المتكامل

تأثر الفكر الحركي لدى جاعة الإخوان كثيراً بمراحل تطور الجماعة وصراعها مع العساكر في مجلس قيادة الثورة. ومن الممكن القول: إن مرحلة المؤسس حسن البنّا رحمه الله كانت من المراحل (1928 – 1949) التي وضح فيها الحجيّة والبلورة الفكرية التي كانت خلفه. ومن يستعرض كتابات المؤسس البنّا رحمه الله ويدرس الحطوات التي كان يخطوها يدرك أن الرجل كان يتمتع يفكر حركي وتنظيمي وكان يعرف مايريد، وما هو الممكن والمستحيل، وما هو المهم والأهم. ومن الممكن تضيم فترة البنّا إلى ثلاث مراحل. لكل مرحلة طبيعتها وفكرها وهدفها التي تروم تحقيقه.

فالمرحلة الأولى: كانت 1928 - 1939 وهي مرحلة التعريف بالجماعة، ومبادئها العامة وشعاراتها، من خلال المحاضرات والدوس، وإصدار المجلات (الإخوان المسلمون والنذير) وإصدار الرسائل، والاتصال بالخارج، للتعريف بالجماعة. (الجزائر، واليمن، وسوريا، والجزيرة العربية/١٩٥/عبد الخالق، 1987:99) والملفت للنظر في هذه المرحلة تشكيل البنا للجان الدراسات الفنية، (في الثلاثينات) لصياغة القوالب النظرية التي تحمل الإسلام في حياتنا العامة (اقتصاد - أمن - خدمات...الخ) وهذا يتناق مع موقف سيد قطب - رحمه الله - من هذا الأمر. فقد رفض الأخير رفضاً باتاً صياغة النظريات الإسلامية والقوانين والتصورات والأنظمة قبل القيام الفعلي للسلطة الإسلامية السياسية، والمجتمع الإسلامي الذي يعلن خضوعه لتلك السلطة، وإيمانه بها. (16).

أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة استكمال النبي التنظيمية والإدارية للجماعة، والمتدت مابين 1939 - 1945، ويلاحظ خلال هذه المرحلة - وهي مرحلة انشغلت فيها الحكومة والانجليز بمجريات الحرب العالمية - :أن الجماعة ابتعدت تماماً عن النوغل في المواقف السيامية التي قد تشغلها عن هذا الهدف (١١٥)، وبعد أن نجحت الجماعة - بقيادة البنا في استكمال البناء التنظيمي والإداري، وتأسيس قلم الاتصال في الداخل والخارج، دخلت في المرحلة الثالثة (1945 - 1949) وهي مرحلة المفعل والمتأثير في الأحداث المصيرية، عما اضطر الجماعة إلى التوغل في المواقف السيامية، واختبار قوة الجماعة على التصدي والمواجهة (مظاهرات 1946 ورسالة السيامية، واختبار قوة الجماعة على التصدي والمواجهة (مظاهرات 1946 ورسالة

الإخوان لرئيس الوزراء النقراشي في 6/ 1/ 1947 يطالبون بجلاء الانجليز فوراً من مصر)، وانتهت هذه المرحلة بمقتل البنّا رحمه الله في 2/12 1949.

ويلاحظ المراقب للمراحل الثلاث: أن البنّا كان يتقيد بالأهداف المرحلية بشكل صارم، ويحاول أن يُدخل في الإخوان هذه الموهبة السياسية إزاء الحماس والتدافع بينهم لحدمة (الدعوة)، وظلّ كذلك إلى السنوات الأخيرة من عمره لولا نشوء ماشيّي به (النظام الحاص) وهو الجناح العسكري للجماعة، وهو الذي ورَّط البنّا والجماعة في شبكة من المآزق السياسية الحطرة، والتي عرضت البنّا للاغتيال، والجماعة لمحل و والجماعة في فكره الحركي، وتقيلته بمستلزمات التحرك وفق منهج الروس، وخطط له مُسبقاً، وكان يتجنب ردود الأفعال، والمحارك الجانبية، مدوس، وخطط له مُسبقاً، وكان يتجنب ردود الأفعال، والمحارك الجانبية، بسرعة فائقة، ويكرّس (روح الفريق) بين الإخوان، من خلال تفويض الوحدات بسرعة فائقة، ويكرّس (روح الفريق) بين الإخوان، من خلال تفويض الوحدات الإدارية والتنظيمية بتحمل مسؤولياتها، ويعقد المؤتمرات لإعادة النظر، ومراجعة الحلط، وعمارسة حتى النقد الذاتي. (مؤتمر 1939 و1937 وهي عامله.

وبوفاة البنّا والمحن التي تعرّضت لها الجماعة وانفراط عقدها بعد الحل ظهر الاضطرب الفعلي على الجماعة، ومن علاماته: أن الجماعة ظلّت بدون قيادة من تاريخ مقتل البنّا 2/12/19/ 1949 حتى تسلم حسن الهضيبي رحمه الله القيادة في/1009 تاريخ مقتل البنّا الخوان ظلوا بدون قيادة فعلية لمدة تقارب الثلاث سنوات. جاء المغضيبي وسط ظروف شديدة التعقيد سياسياً وتنظيمياً. فالعلاقات مع الحكومة كانت مفسطرية ومتوترة، وتحتاج إلى تهدئة، وقطاع القضاء كان ناقماً على الإخوان، وذكرى اغتيال القاضي أحمد الخازندار لم تزل في الأنهان، و(النظام الخاص) الجناح حساب ومكانة الجماعة السياسية والاعتبارية. والشخصيات البارزة والقديمة في الجماعة كانت تنظر لهذا الوافد الجديد (الهضيبي) – والذي لم يكن معروفاً في وقت الجماعة كانت تنظر لهذا الوافد الجديد (الهضيبي) – والذي لم يكن معروفاً في وقت من الأوقات في الجماعة السياسية، أو حتى المستشار في محكمة النقض – الذي نادراً ما يتعامل مع الجماهير السياسية، أو حتى على المجا إلى عالم غريب عليه، وحجيب لم يحتده، ليجد نفسه فجأة في زعامة

حزب سياسي ملاحق، ومغضوب عليه من السلطة (١٩٠٥) و ورغم أن الهضيبي كان كما تشير أكثر مصادر الإخوان - ينوي إعادة النظر في الوضع العام للجماعة،
وينوي كذلك إلغاء (النظام الحاص)، أو على الأقل تقليمه، الآ أن الأيام لم تُمهله مع
دخول مصر في دوامة التحولات الحليمة والهامة بعد انقلاب 23 يوليو 1952. ومع
دخول مصر في مرحلة (الحركة المباركة) كان على جماعة الإخوان تحديد أولوياتهم
بسرعة، كي يحسنوا التعامل مع العساكر في (مجلس قيادة الثورة)، وإلا يواجهون
التتاج الوخيمة.

ومن يقرأ أدبيات الإخوان في تلك المرحلة لايلحظ أن الأولويات في فكرهم واضحة، أو أن الخطوات في حركتهم مدروسة. أما العساكر في مجلس قيادة الثورة بزعامة جمال عبد الناصر فكانت أولويانهم واضحة ومدروسة.

تنمية الجيش وتحديثه، وفرض هيمنته على الدولة، وكسبه لحماية الثورة.

2 - تحقيق جلاء الانجليز من قاعدة القنال جلاء تاماً.

3 – القيام بإصلاح زراعي في الريف، لكسب الفلاحين وتجريد الإقطاع من قاعدته الاجتماعية (حسين، 110:1971)<sup>(10)</sup>.

مقابل ذلك لم يكن الفكر الحركي لدى الإخوان في تلك الفترة متبلوراً، بحيث يكون لليم سُلم أولويات، على ضوئه يتحركون، ويتعاملون سياسياً مع المحيط، أقصد أن الإخوان وقتها كانوا يحرفون مالايريدون أكثر من معرفتهم مايريدون: كانوا ضد سيطرة الضباط على البلاد، ربما لأنهم أحسّوا بأنهم والضباط على غير وفاق سياسي، ولذلك نجدهم قد بالغوا في التعبير عن خلافاتهم مع مجلس قيادة الثورة، حتى كادوا يصطفون مع القوى المضادة للثورة، ولم يكن ذلك ينم عن تسلحهم بفكر حركي رصين، ثم نجدهم يُشايعون عمد نجيب ضد عبد الناصر، عا حرك عبد الناصر في اتجاه الانتقام منهم، ودخل الإخوان في صراع مباشر مع السلطة الجديدة، (وهي سلطة لم تستقر بعد، ولذا نجدها مضطربة، وعصبية، المسلطة الجديدة الشروع فيه، أو حتى مجرد الاعتراف به، وكانت المعادلة – معادلة الصراع وشرسة) وهو صراع لم يستكمل الإخوان شروط مباشرته، ولم تتحمل السلطة وفي غباب الفكر الحركي المستنير الذي كان من سمات الجماعة أيام البنا، نقول: حق غباب الفكر الحركي المستنير الذي كان من سمات الجماعة أيام البنا، نقول: كانت المعادلة تميل لصالح مجلس قيادة الثورة برئاسة عبد الناصر، الذي كان يمتلك كانت من حيف جهاز الدولة وآلته الدعائية. ووقع الإخوان في خطأ كبير في عملية تقدير

الموقف، ودفعوا الثمن غالياً. وكانت أحداث 1954 إيذاناً بدخول الجماعة في مرحلة المحنة الكبيرة، التي حوّلتها من جماعة تُشكل نداً سياسياً للسلطة الجديدة إلى كتل كبيرة من المستضعفين، والمظلومين، والمضطهدين والمعذبين، والمشردين.

بدخول الاخوان في مصر مرحلة الاستضعاف (1974-1970) خبا عطاء الجماعة هناك على كل صعيد، وبالأخص صعيد الفكر الحركي، ما عدا ومضة المرحوم ميد قطب في الستينات (معالم في الطويق) وهذا الكتاب يمثل مُنحنى خطيراً في فكر الإخوان الحركي. ومن يقارن بين رسالة المؤسِّس حسن البنا (مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي) وكتاب قطب الأخير يلاحظ الفارق الكبير بين الأطروحين، فالبنّا في رسالته يؤكد بأن النظام الاسلامي يقوم على ثلاث دعائم: (1) مسؤولية الحاكم. (2) وحدة الأمة. (3) احترام إرادة الأمة. ولا ترى الرسالة المذكورة تمارضاً بين نظام الإسلام والنظام النيابي. ولا يرى البنّا تعارضاً بين المساتير الوضعية والاسلام إذا كانت تلك الدساتير تعترف بسيادة الشريعة الاسلامية وقصور المشرى.

كمقارنة فقط فإن حزب التحرير يرى أن التسليم بالحاكمية الإلهية وقصور المعقل البشري يؤديان إلى أن كل صور الدساتير الحديثة باطلة، وحكم البعض في حزب التحرير إلى أن تطبيق هذه اللساتير يحول البلاد إلى (دار كفر). أما البتا فلا يرى ذلك إطلاقاً. حتى جاء ميد قطب فأدخل مقولة جديدة في فكر الحركة، هي:

(أن هناك تعارضاً شديداً بين فكرتين وتصوّرين ومجتمعين ونظامين وحقيقتين: الإسلام والجاهلية، الإيمان والكفر، الحق والباطل، الخير والشر، حاكمية الله وحاكمية البشر، الله والطاغوت. وأنه لا بقاء طلوف إلا بالقضاء على الطرف الآخر، ولا سبيل إلى المصالحة أو الوساطة بينهما(حنفي، 1989-98). ولا يمكن أن يحدث التغيير إلا عن طريق الانقلاب والثورة، ولا توجد مراحل أو تدرّج في عملية التغيير، وكما يحدث الانقلاب في الفرد عن طريق الهداية يحدث في المجتمع عن طريق تغيير وإلغاء السلطة (60).

تقول بعض الروايات: إن عبدالناصر قرأ الكتاب في الطائرة وهو في طريقه إلى موسكو في رحلة علاج 1965، وبحسّه التنظيمي نبّه أجهزة الأمن إلى ضرورة وجود تنظيم سري وراء هذا الكتاب، ليحقق الهدف الداعي إليه، فصيغت تهمة (تشكيل نظام سرّي لقلب نظام الحكم)، وسيق الآلاف إلى السجون من جديد. (19) ومع ذلك فقد نحولت مقولات سيد قطب أحد أهم الأطر الرجعية والمصدرية لكثير من الجماعات الإسلامية التي نشأت فيما بعد. كجماعة الجهاد، وجماعة المسلمين، التي اشتُهرت باسم التكفير والهجرة. ومن يتأمل الخط المعالمة للإخوان منذ الأربعينات، مروراً بمطالع الخمسينات يلحظ مشاركتهم الفعالة في صياغة الخط السياسي والاجتماعي للمجتمع المصري، بينما نلحظ بعد عنه 1974 حتى 1970 استطاع عبدالناصر أن يعزل الاخوان عن مهام التأثير في المجتمع المصري، بحيث فرضت تلك الوضعية على مفكر متعايش ومتحسس للقضية الاجتماعية كسيّد قطب أن ينكفيء على نفسه لصياغة التخريجات النظرية المهوم المثرلة الشعورية، والتجمعية للمحركة. (تأمل حديث سيّد عن مفهوم: الاستعلاء الإيماني).

بوفاة عبدالناصر 1970 بدأت مرحلة الحصار الطويل تنقشع عن جماعة الاخوان. ونظراً لحاجة السادات الماسة في سنواته الأولى 1970 - 1972 للقبول الشعبي اضطر أن يركب حصان الديمقرطية والقانون، وأن يُصوَّر للناس أن شرعيته دستورية قانونية قبالة وفي مواجهته الشرعية الثورية التي تمتع بها عبدالناصر خلال حكمه.

ولكي يعطي الدليل العملي على ذلك أفرج عن الهضيبي رحمه الله، ومُعتقلي الإخوان، مع أنه كان أحد المشاركين الرئيسيين في محاكم الثورة التي صادقت على أحكام الإعدام للإخوان، ولقد استفادت الجماعة من هذه الفترة، حيث بدأت تعقد الاجتماعات، وتشكل لجان بعضر العضوية من جديد، (لجنة الكويت، وقطر، والإمارات، وثلاث لجان بالسعودية، وغيرها من اللجنان في أوروبا، والولايات المتحدة)، وانتهز الهضيبي فرصة الحج 1973 فعقد أول اجتماع موسم للإخوان في مكة المكرمة، وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ 1954، لكن من يراقب أداء الإخوان في مصر خلال فترة السادات 1970 - 1981 يلحظ درجة من التقاء المصالح بينه وبينهم، ولم يكن من المتوقع – والحال هذه - أن يكون العطاء في الفكر الحركي تقلصت إلى حد كبير بعد إعدام صيد قطب، وانتقلت الريادة الفكرية لتنظيمات تقلصت إلى حد كبير بعد إعدام صيد قطب، وانتقلت الريادة الفكرية لتنظيمات في الاد الشام عموماً (سعيد حتى - فتحي يكن، وغيرهم) بينما انتقلت في

داخل مصر من جماعة الإخوان إلى جماعات انشقت عنهم مثل (تنظيم الجهاد) وصاحب مقولة (الفريضة الغائبة) محمد عبد السلام فرج، والتي سنعالجها فيما بعد.

يُعتبر (سعيد حوّى) أحد كبار مفكرّي الجماعة في بلاد الشام، وما يكتبه قد لايُعبر تعبيراً رسمياً عن تنظيمات الإخوان في بلاد الشام، لكن حرص هذه التنظيمات على تدارس ما يكتبه من كُتب، وحرصها على توزيعها وإهدائها ونشرها، والتبرع بالمال لإعادة نشرها معناه: أن كتاباته تلقى قبولًا بارزاً ورسمياً من طرف هذه التنظيمات، ولذا نستطيع أن نجزم أن من يقرأ اسميد حوّى، ويستوعبه فقد قرأ واستوعب الفكر الحركي لدى الإخوان خلال فترة تمتد مابين 1970 - 1993 فهو من القلائل الذين كتبوا في عبال الفكر الحركي لدى الإخوان. يبرز في هذا المجال كتابان لحوّى: (المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين) و (دروس في العمل الإسلامي) - في الأول يتحدث عن مجموع مواصفات جماعة المسلمين، ويحاول أن يثبت أن هذه المواصفات موجودة في جماعة الإخوان المسلمين، ويتحدث عن اسم الإخوان المسلمين، ولماذا يُصرُّ على، ولماذا يُصّر على الجماعة بالذات؟ ونظريات الإخوان في التكوين والعمل اليومي، والنظام، والتنظيم، والشروط التي يحتاجها التنظيم الإسلامي، وضرورة الانتماء للإخوان المسلمين، وماذا يعني هذا الانتماء؟ وعن الشروط النفسية لهذا الانتماء، وفي الكتاب الثاني يتحدث عن ضرورة البحث عن الصيغ التنظيمية، من أجل حركة إسلامية واحدة، وضرورة العقلية الجماعية، والنظرات الاستراتيجية، ويطرح موضوع الشورى والقيادة، والسرية والمركزية والتجمع، وتقييم المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وغير ذلك من الخلاصات التي توضَّل إليها بعد ممارسته للعمل الإسلامي لسنوات طويلة. والمشكلة الرئيسة في كتابات سعيد حوّى رحمه الله ليست في طروحاته العامة، أو تشخيصاته للمسائل التي يطرح، بل في حزبيته البارزة في نهايات الطرح أو التشخيص. وهذه من المشاكل الرئيسة التي تعاني منها التنظيمات العقائدية والسياسية في المجتمعات المتخلفة، وهذه مشكلة تعانى منها حتى الأحزاب الديمقراطية والتقدمية والماركسية في تلك المجتمعات، وهي مشكلة تعيق - إلى حدّ كبير - تطور الفكر الحزبي والحركي.

يبحث (حوّى) في مواصفات (جاعة المسلمين) ويحدَّها في سبع نقاط ثم يقول: (الأدلة كلها تدل على أن هذه الجماعة (الإخوان) هي أقرب الجماعات على الإطلاق لأن تكون جماعة المسلمين) (حوّى،د.ت: 21<sup>(22)</sup>.

ويقول: (لازالت دعوة الإخوان المسلمين وحدها هي الجسم الذي على أساسه يمكن أن يتم التجمع الإسلامي في العالم) (حرّى، 1981:19)<sup>(23)</sup>

ويقول: (المُسلمونَ ليس أمامهم إلاّ فكر الأستاذ البنّا، إذا ما أرادوا الانطلاق الصحيح/(1981ب:5\<sup>49</sup>. أكثر من هذا وذلك يقول:

. هل رأى أحد في هذه الأمة رجلًا كحسن البنّا؟ وهل رأى الجيل الحاضر رجلًا أصلب من حسن الهضيبي، وإنّ لخليفة الاثنين في اعناقنا لبيْعه<sup>(23)</sup>

و(تما مرَّ تُندِك أن السَّرِ مع الإخوان شيء لابد منه للمسلم المعاصر، وبهلما لايسع مسلماً أن يتخلف عن هذه الدعوة)(<sup>(26)</sup>، وهكذا حتى يصل رحمه الله وغفر له ولنا معه إلى القول:

(إذا كانت الجماعة (الإخوان) هذا شأنها فلا يجوز لمسلم المخروج منها قال عليه السلام: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وعلى كل مسلم ألاّ ينتسب لتنظيم أوجهه ليست من الجماعة (الاخوان)، لأن الطاعة لاتبجوز إلاّ لأولي الأمر من المسلمين، وتحرم على غيرهم اختياراً. قال تمالى: ﴿وَيَا أَيْهَا الذَينَ آمنوا إن تطيعوا فريقاً من المين وتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين﴾(22).

هذه الحزبية البارزة لدى "سعيد حوّى" تعكس حالة فكرية وثقافية ونفسية عتلفة نماماً عن الحالة الفكرية والثقافية والنفسية التي كان يكتب في إطارها المؤسس البنا رحمه الله، فالأخير يؤكد في رسالته التي أشرنا إليها (مسؤولية الحاكم، ووحدة الأمة، واحترام إرادة الأمة). بينما الأول يؤكد (مسؤولية المتنظيم، ووحدة الأمة، واحترام إرادة المتنظيم، وفرق في الخطاب السياسي بين الأول والثاني فالمحور عند حرّى هو: (الحزب - التنظيم - الجماعة - الإخوان) بينما عند البنا (الأمة)، ولأشك أن في ذلك ارتدادا سلبيا في الفكر الحركي لدى الإخوان، من حيث أن (البنا) يؤكد (الأمة) في الثلاثينات، وحوّى يؤكّد (الحزب) في الثمانينات، واضعين في الاعتبار التحولات العالمية نحو الديمقراطية والتعدية السياسية. ربعا من الممكن تفسير ذلك أن في مرحلة البنا أنجزت الجماعة الكثير من الإنجازات من المكن تفسير ذلك أن في مرحلة البنا أنجزت الجماعة الكثير من الإنجازات

تأكيد (الذات) بينما - ولأسباب كثيرة - تعاني كل الأحزاب الإسلامية في المرحلة الحالية، ومنها الإخوان من قلة الإنجاز، وكثرة الاجترار، ولذا - ولا شعورياً - نجد هذا التأكيد البارز (للذات) في كتابات أحد كبار مفكري الجماعة، «سعيد حرّى، رحمه الله.

ومع هذا يُبدي الأخير في (دروس في العمل الاسلامي) مرونة بارزة في تكتيكات العمل السياسي، فهو يقبل مبدأ المشاركة في الوزارة، حتى لو لم تكن الدولة إسلامية أو عادلة، ويحتج بقصة يوسف عليه السلام، وكيف أنه استوزر لللك مصر، مع كون تشريع ملك مصر غير تشريع بني إسرائيل. وما يقال في موضوع الوزارة يقال أيضاً في موضوع المشاركة في الانتخابات، أو في موضوع الوظائف العامة. ويؤكد:

(ليس هناك في هذه الشؤون صواب مطلق، ولاخطأ مُطلق، وإنما المسألة تدور على وجوه، بحسب الأحوال والظروف<sup>)(28)</sup>.

ويؤكّد أيضاً:

«أن المشاركة في الوزارة أو البرلمان أو وظائف معينة، في بعض الظروف قد يكون مفيداً إذا كان بقرار (من الجماعة) فنحن نحتاج إلى معرفة في الحكم ووسائله، ونحن نحتاج إلى أن نعرف كل شيء من الداخل، ونحن بحاجة إلى أن نعرف كيف تدار الأمور، وما هي المقبات أمامنا». (حص)

ويُركز اهتمامه على فئة الطلبة، ويؤكد أن مستقبل الجماعة يكمن هناك:

(وأهم ما ينبغي ملاحظته أن استمرار الإسلام متوقف على كسبنا للأجبال الناشئة – من طلاب، وغيرهم، فبقدر وجودنا في هذه الطبقات يكون مستقبل الإسلام، وإذا فشلنا في الوصول الى هذه الطبقات ووصل إليها غيرنا فعندئذ تكون الطامة) (ها الطلاب أداة التنفيذ الأولى، لأنهم أكثر استجابة للحق، وأكثر تضحية من أجله، وأكثر إقداماً من المعتزوجين مثلا، فالأولاد مجبنة مبخلة، وعلى هذا يجب أن نعطي الطلاب أهمية خاصة، فلا يجوز أن تبقى مدرسة بلا عمل إسلامي، رتيب، ومستمر) (ه)

ويقف حرَّى - نظرياً - ضد تلقي جماعة الإخوان لأي مساعدة خارجية، من دولة أو حكومة، بحجة أن مساعدة كهذه تجعل الجماعة (مضطرة للخضوع الكامل للجهة المُدتة)(<sup>22)</sup>، ولايستدعي العمل السياسي من الجماعة أن تعلن دائماً عن مواقفها إزاء التحولات المحيطة، لأن:

(الموقف السياسي المعلن له تبعاته الثقيلة الهائلة، فقد يضطر آلاف من الناس هم وأسرهم لتحمل أوضاع صعبة بسببه، ومن ثم فما لم يكن الموقف تقتضيه أمور جوهرية ولابد منه، فينيغي أن تحتاط فيه)(<sup>030)</sup>.

هكذا نجد أن الفكر الحركي لجماعة الإخوان منذ فترة تأسيسها 1928 حتى الآن 1993 مرّ بثلاث مراحل رئيسة، يمثّلها ثلاثة نماذج من المفكرين: حسن البنّا، وسيد قطب، وسعيد حرّى. فالبنّا عاش حرية سياسية نسبية، في مجتمع يبحث عن هوية سياسية - حسب تعبير ناداف سافران - ولذا نجد البنّا في كتاباته وفكره الحركي يتمتع بسعة نفسية وفكرية- ، وتأكيد على الأُمّة والحريّة والشرعيّة ، سنما سبد قطب عاني من الاضطهاد والسجن والتعذيب فعرٌّ في (معالم في الطريق) عن فكم حركى صفوى طليعي، متوغَّل في المحافظة السياسية، ومُتشرُّب لإحساسات الشبعة المُضطِّهدة، ومُبشر بفكرة الاستعلاء الإيمان، المتعارضة مع أبجديات العمل السياسي في أي مكان. أما حوى فهو خبر مُعَبِّر عن الازدواجية الفكرية والحركية، التي تعيشها جماعة الإخوان في هذه المرحلة، بين التزمت النظري والفكري داخل التنظيم، (برز هذا في كتاب الملاخل لمدعوة الإخوان المسلمين) والتسيُّب العقائدي خارجه (برز هذا في كتاب الدروس في العمل الإسلامي) فبالرغم من عداوة الجماعة الحالية للغرب - على مستوى النظرية . إلا أنها في عارساتها صارت ضحمة التصدر الرأسمالي للعالم، وركزت على الاقتصاد الحر، والربح والتجارة الحرة، والتوسّع في الملكيات الفردية، وعدم الحرص على العملية الانتاجية، أو تدخل الدولة لدفعها، أو حماية محدودي الدخل من الغلاء والاستغلال.

وبالرغم من أهمية نشاط الإخوان في الأقطار العربية الأخرى (الأردن وسورية والكويت بالأخص) يظل نشاط الجماعة في مصر هو المؤشر الحقيقي لمستوى الأداء التنظيمي - في بلد مركزي كمصر - بالقياس إلى أقطار فرعية كالأردن والكويت، وأقطار لازالت الجماعة فيها تمر بمرحلة (المحنة) كسورية والعراق. يلاحظ في مصر تحول كيفي في مسار الجماعة منذ أوائل السبعينات، وهو العزوف عن الثنف بكل أشكاله، والالتزام بنهج العمل السلمي والتمدّدي. اختلفت الجماعة مع أنور السادات في عدة مسائز (الزيارة لإسرائيل 1977، وكامب ديفد 1978، والمحاهدة المصرية الإسرائيلية 1979) لكن الإخوان التزموا بالمحارضة السلمية لكل ذلك. ويبدو أن فكر الإخوان الحركي في مصر قد استقر على خيار العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالأساليب المستورية القانونية المتاحة، وليس خروجاً عليها. ومن التكتيكات النضالية المبتكرة التي لجأت إليها الجماعة هي موضوع عليها. ومن التكتيكات النضالية المبتكرة التي لجأت إليها الجماعة هي موضوع التحالف مع أحزاب قانونية وقائمة للاحتماء بمظلاتها السياسية (كالفها مع الوفد في انتخابات 1984)، في انتخابات الأولى حصلت الجماعة على سبعة مقاعد في مجلس الشعب وفي الثانية على خسة وثلاثين مقعداً، ويعني ذلك أن الجماعة قد ضاعفت من تمثيلها في مجلس الشعب، بمعدل خسة أمثال خلال ثلاث سنوات. ولاشك أن ذلك نجاح بارز، الشعد، وغيرها).

ويؤكد د. سعد الدين ابراهيم في دراسات له قيمة، عن التيارات الإسلامية داخل مصر: أن الإخوان كذلك نجحوا في تكوين قاعدة اقتصادية متنامية من خلال شبكات من المؤسسات المالية، وشبكة أخرى من المؤسسات الحدمية والإعلامية المساعدة، وتقدم هذه المؤسسات في مجملها خدمات متنوعة، وفرص عمل متزايدة. لا أغضاء الجماعة فقط، ولكن أيضاً لشرائح عريضة من الطبقات الوسطى والدنيا. ومن الراضع أن الجماعة لاتكلف نفسها أكثر مما تعليق، كما تفعل بعض الحيمات الصغيرة في حجمها، والملوية في تحركها مثل (الجهاد). فجماعة الإخوان روية للتغيير (طويلة النفس) بالإمكان تلخيصها: (التغيير الكتي يؤدي - بالتراكم لي تغيير كيفي) أي كلما اتسم تأثير الجماعة بين الأفراد وتراكم، أدى بالتتيجة إلى تغيير كيفي في المؤسسات التي يديرها هولاء الأفراد، وبالتالي أدى إلى نقلة في التغيير الاجتماعي المطلوب. ونحن نعتقد أن هذه رؤية لاتخلو من التبسيط المخل، إذ كأنها تعتبر المجتمع السياسي مجرد (مجموعة من الأفراد) بينما هو في حقيقته شبكة من العلاقات والمؤسسات والظروف والتكوينات الاجتماعية والاقتصادية، التي تتجاوز العلاقات والمؤسسات والظروف والتكوينات الاجتماعية والاقتصادية، التي تتجاوز العلاقات والمؤسسات والظروف والتكوينات الاجتماعية والاقتصادية، التي تتجاوز الأفراد وتتخطاهم، ونزعم هنا بأن من يسيطر على هذه الشبكة فهو قمين بالسيطرة الأفراد وتتخطاهم، ونزعم هنا بأن من يسيطر على هذه الشبكة فهو قمين بالسيطرة

على المجتمع السياسي. هذه النظرية في العمل (القضم فرداً فرداً) نظرية طويلة النفس، وهادئة، وبطيئة، وسلمية، جعلت الأطراف الأخرى خارج الحركة الإسلامية تنظر للجماعة على أنها (الجناح المعتدل) في مقابل نظرية (الاقتحام) التي يتبتّاها تنظيم (الجهاد) أو نظرية (الانقضاض) التي يتبناها (التكفير والهجرة).

ويبدو أن هذا الخيار الحركي البعيد النظر قد ولَّد مشاكل لاحصر لها للجماعة في مجال العلاقات السياسية في مجتمع أميبي كمصر، - بالرغم من اعتدال وتوازن الخط السياسي الذي تتبناه -.

أولها: مشكلة العلاقة مع (النظام) في مصر.

وثانيها: العلاقة مع (التنظيمات الإسلامية) الأخرى.

وثالثها: العلاقة مع الأحزاب (الوفد - العمل - الأحرار- التجمع).

ويبدو أن النظام في مصر ينظر للجماعة في إطار سياسة التوازنات العامة التي يتبناها في تعامله مع القرى الاجتماعية ، والسياسية هناك. فهو يتغاضى عن الإخوان، ويسمح لهم بالنزول مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات، بغية إدماجهم في العملية السياسية، - وهي خطوة لم يقدر عليها النظام الناصري وهو في أوجه - وفي الوقت نفسه نلاحظ أن النظام هناك يتمنع عن اعطائهم مكسباً جوهياً مثل: السماح لهم بحق التنظيم السياسي المستقل، عبر الترخيص الذي تسعى له الجماعة منذ فنرة ليست بالقصيرة، ومن الواضح أنه خلال التمامل بين الطوفين (النظام والجماعة): أن الأول يحرض على تحييز الإخوان عن باقي التنظيمات الإسلامية، وذلك للأسباب التالية:

أولا: أن الإخوان هم في الواقع (الحركة الأم) لكل التنظيمات الأخرى ذات الطبيعة الراديكالية، ولقد تمكن الإخوان في أكثر من مرة من التوسط بين الحكومة والتنظيمات الإسلامية الراديكالية في تخفيف حدة التوتر، وفتح أقنية للتهدئة، وتجد الحكومة في هذا الدور الذي يضطلم به الإخوان فائدة.

وثانيا: أن الإخوان يتبنون رؤية للتغيير يعتبرها النظام معتدلة بالقياس للرؤى والتصورات والأفكار الراديكالية التي تحملها تنظيمات مثل (الجهاد)، أو التكفير والهجرة.

وثالثا: أن الإخوان حريصون أكثر من التنظيمات الإسلامية الأخرى على تحقيق الحد الأدنى من التوافق مع النظام. هذا الوضع المتميز الذي يحتله الإخوان في منظور النظام بالمتارنة ببقية التنظيمات الإسلامية يلقي عليهم مسؤوليات ذات حساسية سياسية معينة، تنعكس على علاقاتهم بتنظيم الجهاد، مثلاً، وهو تنظيم بدأ يتزايد وجوداً، وصوتاً، وحجماً، بعد حادث المنصة 1981 ويجمل ويقدم (نظرية عمل) ورؤية للتغيير تختلف تماماً عن التي يجملها الإخوان.

وأما الأحزاب (الوقد - العمل - الأحرار - التجمع) فتدرك أن للإخوان قاعتهم الاجتماعية التي لايعقل سياسيا تجاهلها وأن لديهم قوة تصويتية مرجحة ينبغي استثمارها، ولذ تتسابق الأحزاب على طلب ود الإخوان أو على الأقل تحييمهم - من هذه الحقيقة انطلق الإخوان في تحالفاتهم السياسية مع الأحزاب، وفي تحياها محققوا مكاسب طبية، لايمكن التقليل من شأجا، بالإضافة إلى ذلك يتميز الإخوان عن باقي الجماعات بقبولهم النهائي لموضوع التعدد الحزبي، وإقامة نظام مؤسسي، مواز لنظام الدولة الحالي، ويتجاحهم في إقامة بنية أساسية بالتدريج (مدارس - عيادات - شركات استشمار - مستشفيات) سحبوا الأضواء من الحيادات الأخرى.

## تنظيم الجهاد: نظرية الاقتحام

ينطلق تنظيم الجهاد من فرضيات غاية في البساطة والمباشرة المُخلّة بحقيقة تشابك وتمقّد القضية التي يطرح. وتُشكّل الكراسة البسيطة التي وضعها محمد عبدالسلام فرج بعنوان: [الفريضة الغائبة] الإطار الفكري والمرجعي للتنظيم. وقد طُبع من هذا الكتيب خسمائة نسخة، وُزعت على أعضاه التنظيم والمهتمين. ويُعتبر الكتيب دستوراً يسترشد به الأعضاه. ويبدأ (فرج) رحمه الله فبنظرة وتحليل حال الكتيب دستوراً يسترشد به الأعضاه. ويبدأ (فرج) رحمه الله فبنظرة وتحليل حال للتحرك. ويُختلف فكر (تنظيم الجهاد) وذلك من أجل اإقامة الحلاقة كهدف نهائي للتحرك. ويُختلف فكر (تنظيم الجهاد) الحركي كثيراً عن فكر جماعة الإخوان (الحركة منشأة أيضاً عن الإحوان، كجماعة (التكفير والهجرة) مثلاً، فينما يرى (الجهاد) أن مصدر الفساد يتركز في النظام السياسي الحاكم، وليس في المجتمع، ترى (التكفير والهجرة) أن المجتمع كله – حكاما ومحكومين – هو (مجتمع جاهلي) لا ينفع ممه المهجرة) أن المجتمع كله – حكاما ومحكومين – هو (مجتمع جاهلي) لا ينفع ممه المهجرة الا من خلال (الهجرة)، ثم (الفتح) بعد تكوين (المجتمع لللك، ولا يكون إلا من خلال (الهجرة)، ثم (الفتح) بعد تكوين (المجتمع لللك،

النواة). من هنا فإن (الجهاد) لا يتردد في تكفير النظام السياسي كمؤسسات التعطُّل الإسلام، ولا تتحاكم إليه، لكنه لا يُكفّر الأفراد والمجتمع المفلوب على أمره. يقول فرج في التحقيقات:

[إن الناس في مصر بسطاء، ويحبّون العيش بصورة طبية، ومن هنا يلجأون إلى تقليد حكامهم، والرجال المحيطين بهم. هل يمكن أن نلومهم؟ أليس من الأوفق أن نتعامل مع جذور المشكلة؟ وهي الطبقة الحاكمة الفاسدة] (جنينة، 981:198)(198)

فالسيناريو الذي يطرحه (الجهاد) لتحقيق التغيير بسيط للغاية ولا يخلو من السيناريو الذي يطرحه (الجهاد) لتحقيق عنه السلاجة إذ يعتقد (فرج) أن إزاحة المجموعة الحاكمة عن الطريق سوف يتمخض عنه حتما ادولة الخلافة». ومن يتمعن في كراسة [الفريضة الغائبة] يُدرك أن هدف صاحبها هو نقص شرعية الأنظمة الحالية أكثر من طرح الأسس العملية والسياسية والدولية للشرعية الإسلامية المنشودة، وعلاقاتها، وإشكالياتها المتوقعة.

يبذأ فرج في [الفريضة الفاتية] بالتأكيد على أن علماء الإسلام في هذا المصر أهملوا موضوع الجهاد إهمالاً بارزاً، فهم يتحدثون عن كل الأركان الخمسة للعقيدة الإسلامية بتفصيل، ويحتون عليها باعتبارها فرائض ينبغي التقيد بها، لكنهم لا يتحدثون عن (فريضة الجهاد) فهي غائبة في حديثهم، ولذلك كتب هذه الرسالة للتنبيه بأهمية هذه الفريضة الخائبة. ويؤكد بعد ذلك أن هناك نمبوصاً نبوية صحيحة تؤكد بأن (الإسلام مُقبل)، وأن الدولة الإسلامية – على نبح الحلافة الراشدة – قامعة لا عالة، بحسب نصوص الحديث الشريف (39). كما أن فرج أثبت فتوى أبي حنيفة التي تقول:

بأن دار الإسلام من الممكن أن تتحول إلى دار كفر إذا توافرت ثلاثة شروط مجتمعة:

أولها: أن تعلوها أحكام الكفر.

وثانيها: ذهاب الأمان للمسلمين.

وثالثها: المتاخمة أو المجاورة.

أي أن تكون تلك الدار مجاورة لدار الكفر، بحيث تكون مصدر خطر على المسلمين، وسبياً في ذهاب الأمن (إسرائيل). كما أفنى الإمام محمد والإمام أبو يوسف صاحباً أبي حنيفة: بأن حكم الدار تابع للأحكام التي تعلوها، فإن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام الإسلام (فهي دار الإسلام) وإن كانت الأحكام التي تعلوها هي أحكام كفر (فهي دار كفر)(ها. ويؤكد (فرج) أن الأحكام التي تعلو المسلمين اليوم هي أحكام كُفر. بل هي قوانين وضعها كفار وسيَّروا عليها المسلمين. ويضيف:

(وحُكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملّة الإسلام، بحيث أصبح الأمر لا يشتبه على كل من تابع سيرتهم. هذا بالإضافة إلى قضية الحكم).

ويقارن بعد ذلك بين عقوبة (المُرتد)و(الكافر)، ليؤكد بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي، فالمُرتد يُقتل بكل حال، ولا تضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف ألكافر الأصلي. والمرتد لا يرث، ولا يناكح، ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي. وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين - فالردة عن شرائعه أعظم من الكفر. ويستند (فرج) في معظم خلاصاته على ابن تيمية في (الفتاوي).

ويقارن بعد ذلك بين النتار وحكّام اليوم، من حيث أن التنار زعموا الإسلام، لكن - مع ذلك - جعل ابن تيمية قتالهم واجباً، نظراً لتحاكمهم في بعض الشؤون لكتابهم (الياسق)، الذي اقتبس من شرائع شتى، من اليهودية، والنصرانية، والملَّة الإسلامية، وغيرها. ويضيف فَرَج: [فَلا شك أن الياسق أقل جُرماً من شرائع وضعها الغرب، لا تمت للإسلام بصلة، ولا لأي من الشرائع]. ويخلُص بعد ذلك بوجوب قتال (حكام اليوم)، لأنه يجري عليهم ما جرى على التتار. ثم بعد ذلك يرد فَرَج على طروحات التنظيمات الإسلامية الأخرى التي لها رؤى مختلفة عن تنظيم الجهاد، دون أن يُسمى تلك التنظيمات بأسمائها الصريحة. ووفق مقولاته لا فائدة من الجمعيات الخبرية، لأنها أولًا لا تتحرك إلَّا وفق إرادة النظام القائم، ثم إنها مهما نجحت في أعمال الخير فلن تنجح في النهاية في إقامة (دولة الإسلام). والانشغال بالطاعات والتربية وكثرة العبادات كذلك لن يقيم الإسلام، ولا يقيمه إلا الجهاد، ويستشهد بأبيات وجُّهها المجاهد عبدالله بن المبارك إلى الفُضيل بن عياض العابدُ المتنسّك:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا

من كان يخضب خده بدموعه

لعلمت أنك بالعبادة تلعب فنحورنا بدمائنا تتخشب أما الذين يقولون بوجوب قيام حزب سياسي إسلامي للقيام بواجبات الدعوة (يقصد الإخوان المسلمين) فيقول: (إن هذا الحزب يمطي شرعية لدولة (الكفر) من حيث أنه يشاركها، ويعمل معها، وفي إطار قوانينها). أما تكتيك التغلغل في الإدارة القائمة للنظام، والتأثير من الداخل عليه لا من خارجه، فيقول فرج:

الله الإضافة إلى أنه لا دليل له من الكتاب والسنة، فإن الواقع حائل دون تحقيقه، ولا يصل إلى المناصب العليا في الأنظمة الحالية إلا من يتركبها، ويتاصرها. لا من يعارضها، ويعمل على تقويضها،

والقول بضرورة الدعوة إلى الإسلام وتكوين قاعدة عريضة من الناس تطالب فيما بعد – بما أنها الأغلبية – بقيام دولة الإسلام يرى فرج أن فيه كثيراً من السذاجة إذ – يتساءل فرج – كيف تنجح الدعوة وكل الوسائل الإعلامية تحت سيطرة (الكفرة والفسقة والمحاربين للدين الله؟).

ويرفض فرج الفكرة التي ينادي بها (التكفير والهجرة)، وهي ضرورة (الهجرة) لدولة الكفر، واإعداد في المهجر، للانقضاض مرة واحدة على (الجاهلية). يقول فرج:

الناء فكرة ساذجة، و(شطحة)، ليس إلًّا، وغير عملية في واقع الحال.

أما القول بالانشغال بطلب العلم، وترك الجهاد حتى يتعلَّم الناس العلم الشرعي، ويعوا وجوب قيام دولة الإسلام، فيرفض ذلك فرج قائلًا:

الله نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعي أو فرض من فراقض الإسلام بحجة العلم، خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد! فكيف تترك فرض عين من أجل فرض كفاية؟ ثم كيف يتأتي أن نكون قد علمنا أقل السنن والمستحبات، وننادي بها، ثم نترك فرضاً عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟. الاسلام، الاسلام، الله عليه وسلم؟. الاسلام، الله عليه وسلم؟. الاسلام، الله عليه وسلم؟.

ويخلص فرج بعد ذلك إلى وجوب (الحروج على الحاكم) مستشهداً بقول ابن تيمية في الفتارى الكبرى:

[كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين].

وأن القتال الآن فرض على كل مسلم - بعد أن عَلِمَ ما علم - وأنه فرض عينٌ. ولا يخشى فَرَج من الفشل حيث يقول: الوهناك من قال: بأننا نخشى أن نقيم الدولة ثم بعد يوم أو يومين يحدث رد فعل مضاد يقضي على كل ما أنجزناه. والرد على ذلك هو: أن إقامة الدولة الإسلامية تنفيذ لأمر الله ولسنا مطالبين بالنتائج، والذي يتشدق بهذا القول الذي لا فائدة من ورائه إلاّ تتبيط المسلمين عن تأدية واجهم الشرعي".

ويتوقع فَرَج - بكل بساطة - أن السلطة الجديدة [لن تجد سوى كل ترحاب، حتى تمن لا يعرف الإسلام.]. ويُحدِّر في نباية الكراس من عقوبة ترك الجهاد، مستشهداً بالآية الكريمة: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة المدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة المدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يُملنكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضووه شيئاً، والله على كل شيء قدير. ﴾ (سورة التوبة)، وقد ردّ مُفتي الجمهورية (جاد الحق علي جاد الحق) بتفصيل على كل ما ورد في كراس (الفريضة الغائبة) ونشر ردّه في جريدة الأهرام: 1982) العدد رقم 34788 بتاريخ 7 مارس.

على أرضية هذا الفكر الحركي الذي عرضنا له قام تنظيم الجهاد وأسس. فالجهاد - إذن - وسيلة عملية لتقويم وضع لا يتمتع بالشرعية الإسلامية كما يفهمها التنظيم. وينطلق الأخير من قناعات، دون دراسة لقابليات الواقع السياسي والاجتماعي لتقبل تلك القناعات، أو من يمثلها في حال قيام (دولة الإسلام). هذه (اليوتوبيا الإسلامية) انعكست على سياسات التنظيم في (التجنيد). إذ فتح (الجهاد) الأبواب لكل راغب دون الفحص المطلوب، عما سهل عملية انكشاف التنظيم ورصده، وتطويقه ، وضربه بسهولة، وقد قرر عبّود الرّم في التحقيقات أن أسلوب التجنيد وكان عشوائياً على نحو كبيره ((١٩٥٠)، من ناحية الخلفية الاجتماعية، والانتماء الطبقي لمعظم أعضاء التنظيم. يلاحظ أن معظمهم ينحدوون من (الملبقة المتوسطة اللغيا)، وينحدون من أصول ريفية، ومدن صغيرة، ومن سكن في القاهرة فاغيه إلى يو لاق الدكرور، وأمبابة، وهما حيان فقيران، مكتظان بالسكان، كما أن مناطق مثل: كرداسة، والحرانية، وناهيا، وصفط اللبن، كانت إلى وقت منا أن مناطق مثل: كرداسة، والحرانية، وناهيا، وصفط اللبن، كانت إلى وقت قريب قرى آمنة، وبعيدة عن صخب المدينة، وهجومها الوحشي على القيم قريب قرى آمنة، وبعيدة عن صخب المدينة، وهجومها الوحشي على القيم التنظيم كانوا من سكان هذه المتاطق (١٠٠٥). وتورد (نعمة الله جنينة) في دراستها اللطيفة - حول التنظيم - جدولًا الناطق (١٠٠٠).

لتوزيع أعضاء التنظيم، طبقاً للمهنة، فتبين لنا أن 45٪ منهم تقريباً طلبة، وجدولاً آخر عن توزيع أعضاء التنظيم طبقاً للمهر فتبين لنا أن 76٪ منهم تقريباً كان بين 20-20 منة (بديلاً) إسلامياً، ولا ينظر أعضاء التنظيم لأنفسهم على أنهم يُشكّلون (بديلاً) إسلامياً، كلاً، بل إنهم - وهذا ما ظهر في [الفريضة الفائية] وأثناء التحقيقات - ينظرون للتنظيم وقيادته على أنه (الحل الوحيد) أمام الأمة. ولا شك أن للسن والمهنة (معظمهم طلبة) أثر كبير على درجة البرم والاغتراب الذي يشعرون به قبالة المجتمع الأوسع، ولذا يقول (د. معمد الدين إبراهيم) في دراسته القيمة عن المجموعات الإسلامية الراديكالية في مصر:

الفطراً الأنهم شبّان فهم مثاليون، ومترّمون، والأنهم يدرسون في فصول مختلطة أو يعيشون في أحياء مُكتظة بالسكان فهذا معناه إمكانية أن لديهم هذا الشعور، أن للديهم هذا الشعور، وحيث إنهم يحققون مستويات أعلى من التحصيل تجعلهم متفوقين، فإن لديهم وعياً اجتماعياً لديهم تطلعات كبيرة، وكونهم متعلمين يعني أن لديهم وعياً اجتماعياً سياسياً عالياً، وإطاراً مرجعياً عالمياً، أي يستطيعون تحديد وضع بلادهم من العالم، والأنهم من الطبقة المترسطة أو الدنيا فإن لديهم كل أحاسيس عدم الأمان، ومخاوف السقوط من السلّم الاجتماعي، (262).

يُمثل (تنظيم الجهاد) بكل المقاييس التجسيد والتجسيم المتكامل للفكر الاقتحامي، ليس فقط على أساس مدى وطبيعة التغيير الذي يدعو إليه، ولكن أيضاً للطريقة التي يتم بها هذا التغيير (مهاجة المنصة مباشرة، وقتل رئيس النظام). لكن هل نجح (الجهاد) في تحقيق الهدف المباشر لعمليته؟ هل اقترب منها؟ أم ابتعد عنها؟ تلك هي الأسئلة التي يجب التفكير بها وحولها، لتقييم الفكر الحركي الذي انطلق منه التنظيم.

في يقيني أن (الجهاد) لم ينجح في مساعيه لإقامة (دولة الإسلام) ولم يقترب من نطك المهدف، بل ابتعد عنه لأسباب عديدة، من أهمها: الحلقات المفقودة في التصورات الاستراتيجية للتنظيم، وعدم وعي الأخير، وتحسسه للنبض الحقيقي واليومي للجمهور في مصر، وهو جمهور مستغرق إلى أبعد مدى، ويومياً، في البحث عن الخيز، والأمن، والعمل. ولا يبدو عليه برغم تديّه - اهتماماً في مقالة (الجهاد) حول (الدولة الإسلامية). الأهم من هذا وذلك أن أهلب الناشطين إسلامياً

لا يفضّلون الانضمام لتنظيم الجهاد، وهذا دليل على عدم رسوخ مقولات التنظيم في الأوساط الإسلامية هناك<sup>(4)</sup>.

## حزب الدعوة: محاولة لاستنساخ سيناريو الثورة الإيرانية

يواجه الباحث في شؤون (حزب الدعوة) وتطوّر طروحاته وتميزها عن باقي الطيف الحركي الشيعي مشاكل كبيرة في رصد المراجع النظرية التي تبحث في هذا المحال.

ولذا كان من اللازم البحث عن وثائق الحزب السياسية مباشرة، لقلة المداسات التي حللت - من خارج الحزب - مواقفه ونظريته في العمل السياسي. وحتى هذا الأمر ليس بميسور لمسرية الحزب، وبُعده عن مجالات الاحتكاك الفكري، مثل حزب التحرير، والاخوان، والجهاد.

من هنا وجمدنا أن أفضل مدخل لهذا الموضوع هو رصد المرشد الروحي للحزب المذكور، السيد المرحوم: محمد باقر الصدر، من خلال كتبه المنشورة، والتي يتبناها الحزب كدليل نظري على مقولاته وطروحاته. ومن أبرز هذه الكتب ثلاثة:

ا- لحة فقهية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية.

2- التركيب المقائدي للدولة الإسلامية.
 5- صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي.

العمل في السياسة والتحرك.

بالإضافة إلى ذلك كان لقالة د.حنا بطاطو في مجلة Middel East Joamal في خريف 1981 حول الحركات الشيعية السرية في العراق أهمية تاريخية، لا بد من رصدها. كذلك ما كتبه المرحوم حميد عنايات رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق في جامعة طهران، ورصد مايكل هدسون للعامل الديني في السياسة السورية والعراقية في مقالته التي أوردها بيسكاتوري في كتابه. وكذلك المساحمة القيمة التي نشرها فالح عبدالجبار – شيوعي عراقي – حول الحركات الدينية في العراق، فيها الكثير من التفاصيل المفيدة في هذا الصدد. والأهم في هذا المجال هو توافر (بيان التفاهم) وهو

من الوهلة الأولى نستطيع أن نؤكد أن حزب الدعوة تم تأسيسه قبل الثورة الإيرانية بسنتين 1977، غير أن الثورة الإيرانية أنعشت المنظمات السياسية ذات الطابع الديني في العراق، وبالأخص الشيعية. ومن أهمها: (حزب الدعوة – منظمة

وثيقة تحمل الكثير من تصورات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظرية

العمل الإسلامي - حركة الجماهير المسلمة - جاعة العلماء المجاهدين - حركة المجاهدين - حركة المجاهدين . وفي 1982 ظهر تشكيل جديد (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) يضم غتلف القوى الإسلامية ، و«المثقفين الرسالين» وهو - أي المجلس إطار وحدوي لجميع هذه القرى - (ها ومن يرصد أطراف (المجلس الأعلى) - ومنها حزب الدعوة - يلاحظ أن الأطراف معارضة من حيث الجوهر، دينية من حيث الطابع، وأنها تشمل عدة تيارات تختلف على قضايا رئيسية وثانوية . مثلما تلتقي على قضايا رئيسية وثانوية: (مثل مستقبل العراق - شكل النظام السياسي المنشود - شكل النظام الاقتصادي - أسلوب حل المشكلة الكردية - اتجاهات السياسة الخارجية - الموقف من قضايا النعراي التحرري - قضية الديمقراطية . الخ) .

يعيداً عن كل هذه التعارضات الفكرية بين هذه الأطراف نرغب في هذه الورقة رصد (حزب الدعوة) من حيث هو فصيل حركي شيعي، يتميز - نسبياً - بوضوح طروحاته ومقولاته، ويستند في أساسه النظري لتجربة قامت في إيران، وثبتت منذ 1979، ولذا من المهم استكشاف المحتوى الفعلي لبرنامج الحزب ومناقشة النتائج العملية الممكنة لهذا البرنامج.

قد لا نخلص الل ما ذهب إليه فالح عبدالجبار في [المادية والفكر المديني المعاصر] حول حزب الدعوة أو غيرها من الأحزاب الإسلامية، لكن لا نتردد في استعارة منهج بحث هذا الموضوع كما طرحه عبدالجبار في كتابه المذكور وهو: محاور مفهوم الحرية لدى الحزب، ورؤية الحزب لماهية الدولة، وكذلك تركيب مؤسساتها، والنموذج التطبيعي، ونماذج برنامجية هذا في الشق السياسي. ثم نعرج بعد ذلك إلى البرنامج الاقتصادي للحزب، ثم موقفه من القومية كمفهوم، والمشكلة الكردية، وموقف الحزب من قضية المرجمية. وهي قضية ذات دلالة خاصة في الأوساط السياسية الشعية ويترتب عليها كثير من التأتج السياسية المشعية ويترتب عليها كثير من التأتج السياسية الخطيرة.

فيما يتعلق بمفهوم الحزب للحرية، يؤكد محمد باقر الصدر – المرشد الروحي للحزب – أن (الإنسان حر، لا سيادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية عليه)، وأن (السيادة لله وحده)، و(يمكن القول: إنه يحتل موقماً وسطاً بين مفهوم الحرية الجبري – السلفي – ومفهوم الحرية القدري – المعتزلي – وهما مفهومان تصارعا فكرياً وفقهاً وسياسياً على امتداد القرون الغابرة.) (هما. بالنسبة لماهية الدولة: يرى الصدر أنها:

(ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان، وأن الناس كانوا أمة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة، ويوحّد بينها تصورات بدائية للحياة، وهموم محددة وحاجات بسيطة. وأن اللولة ما كان لها وجود أو ضرورة، إلى أن حدث عارض جديد، فقد نمت من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة، المواهب والقابليات، فنشأ الاختلاف، ويدأ التناقض بين القوي والضعيف، وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد الحق، وتضمن استمرار وحدة الناس، بدلاً من أن يكون مصدراً للتناقض، وأساساً للصراع والاستغلال/هه.

هكذا إذن يرى الصدر أن مهمة الدولة وغايتها: (إيجاد موازين تُحلَّد الحق، وتُحسّد العدل). وعند تطرقه لمؤسسات الدولة المنشودة يؤكد الصدر على مبدأ (فصل السلطات) محث تحد السلطة الأخرى (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومن المعروف أن هذا المدأ كان من إبداعات مونتسكيو، وأراد الصدر أن يستعبره لإحداث التوازن داخل الدولة الإسلامية. كيف يتحدُّد الدستور؟ ومَن يختار السلطة التشريعية، وما حدود حرية هذه السلطة؟ يقول الصدر: (ما دام الله تعالى هو مصدر السلطات، وكانت الشريعة التعبير الموضوعي عن ذلك، فهي تحدد الطريقة التي تُمارس بها هذه السلطات). الشريعة إذن هي الإطار الذي تتحرك ضمنه السلطة التشريعية، وفي الشريعة سلسلة من الثوابت التي تشكل أساس الدستور، من هنا يحق لفالح عبدالجبار أن ينظر لهذا الأمر على أنه حد من حرية الأمة، على اعتبار أن عملية التشريم في حالة كهذه لا تملك الخروج عن اجتهادات الفقهاء الذين يشكّلون (مجلس صبّانة الدستور)، أو (مجلس الخراء)(٢٦) بالنسبة لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية، لا بد من أن تُرشح (المرجعية الدينية) من يرغب في ترشيح نفسه في الأول قبل أن يُعطى حق النزول للانتخابات، ولا بد أن توافق الرجعية على القوانين الصادرة من المجلس، قبل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ. ويبدو واضحاً من خلال استقراء فقه السيد الصدر: أنه يشكل أساساً ايديولوجياً لقيام حكم الحزب الواحد. وهذا يلتقى أيضاً مع طروحات حزب التحرير الإسلامي، وتنظيم الجهاد إلى حد كبير.

ومن الواضح كذلك: أن الدولة التي يروم الصدر إنشاءها تتسم بتُنائية (الإلهي – البشري) وهي تُناثية تعيق الحركة االعفوية، في الدولة المعاصرة - لا شك إلى حد كبير. وتغلب العقائدية الإسلامية على خطاب الحزب، إلى درجة كبيرة،
 حيث يؤكد السيد الأصفي الناطق الرسمي بلسان حزب الدعوة:

(أما على مستوى الحكم والدولة فالأمر متروك للشعب، وهو المسؤول عن المستقبل السياسي للعراق، وهو المسؤول عن إقامة الدولة الإسلامية، وأن على أبناء الشعب العراقي أن يمارسوا حقوقهم المشروعة بكفاءة وشجاعة لإقامة الدولة الإسلامية.)(هما)

هذا الالتزام المكرر بمشروع الدولة الإسلامية يُعرقل سريان وترويج الخطاب الذي يبثه الحزب في المجتمعات السياسية التي ينشط فيها، ويُثير كثيراً من النقاشات والمطارحات التي تُرهق المجهود الثقافي والعلمي الذي تقوم به أجهزة الحزب. ومن الواضح أن عددًا لا يستهان به من الأحزاب العراقية يرفض مشروع الدولة الإسلامية بقيادة (الفقيه الولي)، ومع ذلك يعتبر (المجلس الإسلامي الأعلى) نفسه (الممثل الشرعي والوحيد للشعب) والحقيقة هناك صعوبة كبيرة في معرفة درجة جاهبرية حزب الدعوة، أو غيرها من الأحزاب الإسلامية الشيعية، لأن السيد محمد تقي المُدرسي (القائد الروحي لمنظمة العمل الإسلامي) أوجزها بالقول:

(إن الجماهير التي تخرج في تظاهرة استجابة لنداء من حزب الدعوة هي نفسها التي تخرج استجابة لمنظمة ثانية ثم ثالثة ، إن المرء لا يعرف إلى أي واحدة من هذه المنظمات تنتمي هذه الجماهير)(600.

ويبدي حزب الدعوة - خلافاً لكل الأحزاب الدينية الشيعية - تحفظاً على مفهوم (ولاية الفقيه). وهو مفهوم يعني - على الصعيد السياسي - تمتع الفقيه الولي أو الفقهاء بحق رسم الدستور، وتحديد ماهية الشريعة وحق الفيتو على كامل الحياة السياسية والاجتماعية (187 و لذلك نجد أن حزب الدعوة يتعرض لاتفادات عديدة من الأطراف الأخرى في الطيف السياسي الشيعي . ويتحدث (بيان التفاهم) باب الآقتصادية عن رؤية الحزب للنفط، والتنبية الزراعية ، والصناعية ، والتجادات المخارجية ، واللمناعية ، والمتحالا في المقتصاد. ويتوسع السيد الصدر - المرشد الروحي للحزب - في تحديد ما هية الاستغلال في المحملية الاقتصادية ، ومنشته، والملاجات التي يقترح لإزالة هذا الاستغلال، والنتائج العملية لهذه العلاجات 200 . وبالرغم من اختلاف الأحزاب الإسلامية الشيعية كثيراً في الفقه الاقتصادي، وتباين مواقفها إزاء موضوع الحرية الشيعية كثيراً في الفقه الاقتصادي، وتباين مواقفها إزاء موضوع الحرية

والديمقراطية، إلاَّ أنه من الملاحظ التطابق المذهل في موقفها من القضابا القومية (المشكلة الكردية كمثال). فكل هذه الأحزاب - بما فيها حزب الدعوة - يُدين القومية، من حيث أنها فسيلة زرعتها أياد من الخارج، أو كما تقول منظمة العمل الإسلامي في إحدى كراساتها: إنها جاءت الينا في (زورق أوروبي). ويرفض الشيرازي (القومية العربية والإيرانية والكردية) وينادي بقيام (الحكومة التي تمثل ألف مليون مسلم) (20). ويرى الشيرازي أن المسلمين بوسعهم أن يشكّلوا القوى العالمية الرابعة التي تستطيع أن تنافس الأقطاب الدولين.

وبالرغم من تعاطف الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية مع معاناة الأكراد إلا أن جميع تلك الأحزاب ترى حل مشكلة الأكراد ضمن مشروع الدولة الاسلامية، ودون التعاطف مع الأكراد إلى درجة إعطائهم السيادة الكاملة على كر دستان. وتبرز مشكلة كبيرة في طريق حزب الدعوة، وهي مشكلة (الرجعية)، فهو الحزب الوحيد الذي يُعلن عدم التزامه بالمرجعية (في سنواته الأولى، وفي حدود ما هو مُعلن في وثائقه) وريما هذا يعود إلى تأسيسه قبل الثورة الإيرانية بسنتين، حبث لم تكن المرجعية قد أخذت أهمتها السياسية الساخنة. لكن سدو أن الحزب حتى الآن ملتزم جذا الموقف، ويبدو أن هذه القضية - على عكس بقية الأحزاب الشيعية - لم تكن في يوم من الأيام مثارة في صفوفه، كما أن برنامجه السياسي يخلو من أية إشارة لهذا الأمر، ولهذا نجد أن حزب الدعوة بواجه ضغوطاً شديدة وهجوماً متصاعداً من الأحزاب الأخرى، لغياب أي ذكر للمرجعية في وثائقه، ولعدم تبنّيه لفكرة (الولى الفقيه). ومن هنا نلاحظ أن علاقات الحزب بإيران يشوبها شيء من التوتر. لكن هذا لا يمنع تبتى الحزب بعض التقنيات الثورية الإيرانية، ومحاولة استنساخ التجربة الإيرانية في الاستدعاء السياسي والحشد، وسَوْق المؤازرين والأنصار في (المظاهرات المليونية) لتحقيق الأهداف السياسية للحزب. ويبدو أن أوساط الحزب في حماس لتتبعهم لتجربة الثورة في إيران قد تغاضوا عن الشروط الفنية والموضوعية، وكذلك عن خصوصية التجربة في إيران، وما رافقها من ظروف مساعدة، وكذلك الفروقات الموضوعية بين الحالة الإيرانية والحالة العراقية.

هكذا حاولنا رصد الفكر الحركي لحزب الدعوة في محاوره المختلفة (المفاهيم، والدولة، والمؤسسات، والبرنامج - الاقتصاد - الموقف من القومية، والمرجعية، وتقنيات الحشد المتأثرة بالتجربة الإيرانية).

#### الهوامش

- اللحوة الإسلامية د. صادق أمين، اسم مستعار للمرحوم د. عبدالله عزام دار الإيمان - عمّان - د.ت - ص 113.
- (2) المقاهيم حزب التحرير» ص 24. نقلاً عن «الدعوات الإسلامية للعاصرة»، جمال البتا ص 172. كذلك انظر «الطريق إلى جماعة المسلمين» حسين بن محسن بن علي جابر – دار الدعوة – الكويت – 1984 – ص 303.
  - (3) اللاعوة الإسلامية؛ د. صادق أمين، مشار إليه، ص 118.
- (4) الملوسوعة الحركية، بإشرف نتحي يكن، دار البشير عمان 1983، ص. 187
   المعالم المحركية المح
- أنظر جمال البناء مشار، إليه، ص 179 نقلها عن قرسالة المقاهيم، من منشورات الحزب ص 33.
- (6) المُذكّرة من حزب التحرير، مُقدّمة إلى العقيد معمر القذافية من منشورات الحزب 99 صمحة من القطع الموسط - 9 أيلول 1978 تقدم الحزب جلم المذكرة بعد جلسة مع العقيد القذافي استمر فيها النقاش أربع مناهات متوالية.
- (7) التحرير: دراسة ونقد، د. همام سعيد، ورقة قُدِّمت إلى ندوة اتجاهات الفكر
   الإسلامي المعاصر ، بإشراف مكتب التربية العربي لدول الخيليج ~ البحرين 22 25/2/25 ص 612.
  - (8) فالتكتل الحزب، تقي الدين النبهاني، منشورات الحزب ص 18.
    - (9) المرجع نفسه، ص 6.
    - (10) حسين بن علي جابر، مشار اليه، ص 300.
    - (11) ارسالة المفاهيم؛ ص 45 عن البناء مشار إليه، ص 180.
      - (12) البناء مشار إليه، ص 181.
      - دا) حسين بن علي جابر، مشار إليه، ص 306.
  - (14) فريد عبد الخالق «الإخوان للسلمون في ميزان الحق» القاهرة 1987 ص 29.
- إذا يتول سيد تطب رحمه الله في المعارفي الطريق، وهو يتحدث من طبيعة للنهيج القرآني في المحودة: إنّه ليس نظرية تتمامل مع الفروض. إنه منهج يتمامل مع الواقع. . فلا بدأولاً أن يقوم المجتمع المسلم اللهي يقر مقيدة: أن لا إله إلا الله وأن الماكمية ليسب إلا الله ويرفض أن يقر الماكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعية أي وضع لايقوم على هامه القاصدة. وحين يقوم هذا للجنمع فعلا، وتكون له حياة واقمية، وتحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع، عندئذ فقط يبدأ هذا اللين في تقرير النظم، وفي سنّ الشرائع، القوم مستسلمين أصلاً للنظم والشرائع، وافضين أصلاً لقيرها من النظم والشرائع) على 30.

- (16) كمثال على وضوح الفكر الحركي عند البياً، وعلى ضرورة التمرحل ككتيك نضالي مطلوب: أن الإخوان قرروا 1942 ترضيح البياً عن دائرة الاسماعيلية في الانتخابات التي أعلنت حكومة الوفد عنها، وبعد بيضمة أيام من ترضيح الإخوان المبائلة تلفى الأخير دعوة من رئيس الحكومة مصطفى التحاس بمقاباته، وعلى المقابلة، وطلب التحاس من البياً أن يسحب الأخير ترضيحه، وإلا اضطر لاتخاذ إجراءات قاسية إزاء الجنماقة، ومنها حل الجماعة ومؤسساتها، فمرض البياً الأمر على مكتب الإرشاد موضحاً أنه يفضل أن يسحب ترشيحه على أن تتمرض الجماعة للأذى من خلال مواجهة ليست الجماعة على استعداد لها، فاستقر الرأي على سحب ترشيح البياً، والمودة (خطوة إلى الورة 1917)، ويذلك تمزغ البياً والجماعة للاذل الحرب البلشفي في الأيام الأول للارة 1917، ويذلك تمزغ البياً والجماعة للاذل المرحل الأسامي، وهو استكمال أبية الجماعة التنظيمية والإدارية في الملاحل الحاربات.
- (17) ومذكرات الدعوة والداعية حسن البناء الطبعة الثانية، مع تقديم لأبي الحسن الندري، 1966، ص 175.
- (18) المشحات من التاريخ، صلاح شادي، ص 80 81 وكذلك االإخوان للسلمون، ريشارد ميتشيل، ص 183، يؤكد صلاح شادي (ص 82) أن الهضيبي لم يكن معروفاً لدى الجماعة، وأن حسن البنا اختار الباقوري- بعد صدور قرار الحل 1948 كي يكون مسرولاً بعده عن الإخوان، وذلك لنية الأول الاعتكاف في إحدى القرى.
- (19) «الصراع الطبقي في مصر 1945 1970» عمود حسين، دار الطليعة بيروت، 1971،
   ص 110.
- (20) انظر العمالم في الطريق، يقول: [إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع. مهمتنا هي تغيير هاتم هذا المجتمع. مهمتنا هي تغيير هاذا الوقع الجاهلي من أساسه. هذا الواقع الذي يصطدم اصطلاماً أساسياً بالمتهم الإسلامي، وبالتصور الإسلامي، والذي يعربنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المتهج الالهي أن نعيش، إن أول الحطورات في طريقنا هي أن نستعل على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته، وألا نعلل نحن في قيمتا وتصوراتنا قليلاً أو كثيراً، لنظم معه في منتصف الطريق. كلاً إننا وإياء على مفرق الطريق، وحين نسايره خطوة واحدن خلق المتعلق المتعلق المبلوية الإسلامية، د. والأصولية الإسلامية، د. حسن حتفى، مكتبة مديول، القاهوة، 1980، ص 49.
- (21) د. حسن حنفي، مشار اليه، ص 48. من المهم هنا أن نشير أن فكر سيد قطب رحمه الله مرّ بمرحلتين: الأولى: المرحلة الاجتماعية، حيث قام بطرح المشكلة الاجتماعية الاقتصادية التي تواجه للجتمع، وبتحليد الارتباط بين المشكل والتصور الإسلامي، ويدائل الحل (انظر كتابيه: المدلمة الاجتماعية في الإسلام، ومعركة الإسلام

والرأسمالية) وهناك مرحلة ثانية تبلورت في السينات، وهي مرحلة ظهرت فيها كتبه: (هذا الدين، والمستقبل لهذا الدين، ومعالم في الطرق). ردّت أقلام عديدة من الإخوان على مقولات سيد قطب رحمه الله في (المالم) منها ما كتبه د. عبد المزيز كامل رحمه الله(الدين والحياة) الجزء الأول، الطبعة الثانية 1967 الأمانة العامة للإنحاد الاشتركي وكذلك مقالات د. عبد الله أبو عزة في عبلة الشههاب البيروتية 1973 ، والذي تناول سيد قطب بالنقد (انظر كتاب أبو عزة : (مع الحركة الاسلامية في الدول والذي تناول سيد قطب بالنقد (انظر كتاب أبو عزة في علم كة الأسلامية في الدول العربية)، دار القلم - الكويت 1986 ص 404، كذلك انظر (المصحف والسيف) نيبل عبد الحليم، حدة ص 713 - 183. و (دهاة الأفضاة)، حسن الهضيبي، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة، 1977، من 63.

- (22) فالملخل إلى دهوة الإخوان المسلمين، معيد حوّى دار الأرقم عمّان د. ت، ص 21.
- (23) قدروس في العمل الإسلامي، سعيد حوّى مكتبة الرسالة الحديثة عمّان 1981 ص 19.
  - (24) ﴿ إِنَّ أَفَاقُ الْتَعَالَيْمِ اللَّهِ عَلَى حَوَّى مكتبة الرسالة الحديثة عمَّان 1981 ص 5.
    - (25) اللخل إلى دهوة الإخوان المسلمين، ، مشار إليه، ص 30.
      - (26) في آفاق التماليم، مشار إليه، ص 16 17.
        - (27) قمن أجل خطوة إلى الأمام؟، ص 40.
      - (28) قدروس في العمل الإسلامي، مشار إليه، ص 69.
        - (29) المرجم نفسه، ص 70.
        - (30) المرجع نفسه، ص 98.
        - (31) المرجع نفسه، ص 99.
        - (32) المرجم نفسه، ص 106.
        - (33) المرجم نفسه، ص 107.
    - (34) اتنظيم الجهادا نعمة الله جنينة، دار الحرية، القاهرة، 1988، ص 97.
- (35) من الملاحظ: أن نفس الأحاديث الشريفة التي استند إليها فمرج في رسالته هي هي التي استند إليها جهيمان العتبيي في رسالته (الإمارة والبيعة) والتي صدرت قبل عملية الحرم المكني في 1979.
  - (36) (الفريضة الغائبة)، عمد عبد السلام فرج، ص 6.
    - (37) الرجم نفسه، ص 21.
    - (38) المرجم نفسه، ص 31.

| التنظيم الجهادة مشار إليه، ص 124. من خلال فحص كافة المراجع والوثائق               | (39) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| والأوراق والكراسات التي تتناول موضوع (تنظيم الجهاد) يبرز عبّود الزّمر، ويتميز في  |      |
| وعيه العام، وتحسسُه الاستراتيجي للمعضلة التي كان بصدد العمل لها. بخلاف باقي       |      |
| المتهمين في القضية. لقد كان الزَّمر مقدَّما في المخابرات الحربية، بالقوات المسلحة |      |
| المصرية، واشترك في حرب اكتوبر، وكان أداؤه متميزًا، وقد تم إطلاق اسمه على أحد      |      |
| الشوارع لهذا السبب.                                                               |      |

- (40) اتنظیم الجهاد، مشار إلیه، ص 118.
  - . (41) المرجم نفسه، ص 142 - 143.
- (42) نقلها عن «تنظيم الجهاد»، مشار إليه، ص 129.
- (43) لايتمدى كل أعضاء التنظيم عدة مئات، وحسبك ذلك مشبراً في شعب يتجاوز تعداده الخمسين مليون نسمة. ليس مثاك حصر رسمي ومنشور لحجم عضوية جماعة الإخوان في جمهورية مصر، لكن بعض المهتمين بشؤون الجماعة يقدرونها بعشرات الألوف.
  - (44) انظر نص بيان المجلس كما نشر في صحيفة لواء الصدر 24 تشرين الثاني 1982.
    - «المادية والفكر الديني الماصر» فالح عبد الجبار، ص 38.
      - (46) الرجم نفسه، ص 40 41.
        - (47) المرجم نفسه، ص 46.
        - (48) المرجم نفسه، ص 53.
      - (49) بيان المجلس المنشور في الصحف 12/16/1982.
      - (50) قالمادة والفكر الديني للعاصر ، مشار اليه، ص 56.
- (51) المرجع نفسه، 58 كذلك انظر (بيان التفاهم) الأفاق السياسية منشورات حزب الدعوة ص 30.
  - (52) دصورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، السيد عمد باقر الصدر ص 10.
- نشر الشيرازي الأب الروحي لحركة الجماهير المسلمة كراسة بهذا العنوان طرح فيها رأيه في موضوع القومية بتضيل.

### المصادر

(45)

حسن حنفي

1989 الأصولية الإسلامية، مكتبة منبولي، القاهرة.

سعید حوّی

د.ت المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين، دار الأرقم، عمّان.
 العجل الإسلامي، مكتبة الرسالة المحديثة عمّان.

1981 | دروس في العمل الإسلامي، مكتبة الرسالة الحديثة

في آفاق التعاليم، مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان.

نعمة الله جنينة

تنظيم الجهاد، دار الحرية، القاهرة.

1988

استلام البحث ديسمبر 1993 إجازة البحث إيريل 1995

## مجلة العلوم الاجتماعية

تعلن **.مجلة العلوم الاجتماعية**، عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضعن مجلدات أنيقة، يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مناشرة،

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

ص.ب: 27780 صفاة – الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (60965) أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4836026 - 4816438

ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كريتياً أو ما يعادلها ثمس المجلسد المأفسواد: أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كويتية أو ما يعادلها

## الإحلال النقدي في المملكة العربية السعودية

حمد بن سليمان البازهي المرسي السيد حجازي كلية الاقتصاد والإدارة كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود فرع القصيم – السعودية فرع القصيم – السعودية

#### مقدمة

يشار عادة إلى طلب المقيمين في بلد ما على العملات الأجنبية لأغراض متعددة بظاهرة الإحلال النقد المحلي. ويطلب النقد الأجنبي عمل النقد المحلي. ويطلب النقد الأجنبي عادة إما لتمويل التجارة الدولية أو السياحة. ولكن تشير تجارب بعض البلدان التي تعاني من المشاكل الاقتصادية - خاصة تملك المرتبطة بالتدهور المستمر في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات التضخم، والانخفاض المستمر في سعر الصرف الأجنبي للعملة المحلية - إلى أن الطلب على النقد الأجنبي يفوق كثيراً ذلك القدر الذي يفي بالاحتياجات الاعتيادية، كتمويل التجارة الدولية، أو السياحة، حيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى استخدام النقد الأجنبي في تمويل بعض المبادلات المحلية، من سلم وخدمات، عما يترتب عليه انخفاض أو بطء الزيادة في الطلب على النقد المحل (Ramirez-Rojas, 1985).

ويعكس الطلب على النقد الأجنبي رغبة المقيمين في تدنية تكاليف المادلات، أو لتخفيض مخاطر الصرف الأجنبي، أو لاعتقادهم بأن النقد الأجنبي يمثل مخزوناً أكثر أماناً للقيمة، ويؤدي السبب الأخير إلى طلب على النقد الأجنبي، يمثل ظاهرة تستحق الدراسة، لما لها من انعكاسات مهمة، على المستوين: النظري، والتجريبي. حيث تبدو هذه الظاهرة قضية ذات أهمية كبرى، لتأثيرها على تصميم وتنفيذ ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الكلية، كالسياسات النقدية، والمالية، وسياسات الصرف الأجنبي.

فمن ناحية تثير هذه الظاهرة التساؤل حول ماهية النقود في الاقتصاد المحلي، وحول كيفية تصميم السياسة النقلية المحلية. ومن ناحية أخرى تثير هذه الظاهرة أيضاً مسألة مدى فعالية سياسة التمويل التضخصي في تلك البلدان، وبالتحديد فإن تجنب الأفراد للضرائب، وتخفيض عائد ضريبة التضخم، وإضعاف قدرة السلطات المحلبة في السيطرة على السيولة المحلية، من خلال زيادة حجم ذلك الجزء اللي لا تملك السلطات النقدية التحكم فيه، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة السياسات التي تنفذها السلطات لمعالجة التقلبات الاقتصادية، كما يؤدي إلى إضعاف سياسة الصرف الأجنبي بالحد من الأثار التوسعية لتخفيض معين في قيمة العملة، وأخبرا فإن وجود ظاهرة الإحلال النقدي يزيد من حساسية الاقتصاد المحلي للتطورات المالية الخارجية من خلال التأثير على الطلب المحلي على النقود.

ينقسم الإحلال النقدي إلى نوعين: إحلال نقدي متماثل، وإحلال نقدي غير متماثل.

ويكون الإحلال النقدي متماثلاً إذا كان المقيمون وغير المقيمين يحتفظون بالعملات المحلية والعملات الأجنبية في آن واحد، ويكون الإحلال النقدي غير متماثل إذا لم يكن هناك طلب من غير المقيمين على العملة المحلية.

يماول هذا البحث دراسة الإحلال النقدي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 1971م، إلى الفصل الأخير من عام 1989م. ويعرف هذا الإحلال بأنه طلب المقيمين داخل الاقتصاد على النقود الأجنبية. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة لا تمثل مشكلة خطيرة للسياسة الاقتصادية الكلية في المملكة، نظراً لما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي، وانخفاض مشاكل ميزان المدفوعات، واستقرار سعر الصدف الأجنبي للريال، إلا أن وجود هذه الظاهرة يشير التساؤل حول آثارها المحتملة على السياسة الاقتصادية المحلية.

يتكون هذا البحث من خمسة مباحث رئيسة، فبعد هذه المقدمة يستعرض المبحث الثاني الجوانب النظرية، والدراسات السابقة لظاهرة الإحلال النقدي، ثم يتولى المبحث الثالث تصميم نموذج قياسي لدراسة محددات هذه الظاهرة. ويناقش المبحث الرابع طريقة التقدير والنتائج، وأخيراً يلخص المبحث الخامس أهم ما جاء في البحث، وما يمكن الخروج به من توصيات.

#### الجوانب النظرية

اهتم الاقتصاديون منذ فترة طويلة بسياسات الاستقرار وآثارها على النشاط الاقتصادي، كما اهتموا بتحركات أسعار الصرف والعوامل المسببة لها، نظراً لما تؤدي إليه هذه التحركات من تأثير على النشاط الاقتصاديد، من خلال تأثيرها على سياسات الاستقرار تلك.

ونظراً لما يمثله وجود دالة مستقرة للطلب على النقود من أهمية في السياسة الاقتصادية، فقد اهتم الاقتصاديون بهذه الدالة، سعياً للوصول إلى تحديد أكثر دقة، ومن ذلك تطوير نموذج الإحلال النقدي، والذي يدرس اعتبارات الصرف الأجنبي وتأثير السياسات النقدية الأجنبية على الطلب المحلي على النقود. ويعتبر نموذج الإحلال على المعلمة المحلية، والمحكس أي طلب المقيمين على النقد الأجنبي، حيث يؤكد المنهج النقدي على دور السوق النقدي، وتعادل أسعار الفائدة في تفسير تحرات سعر الصرف الأجنبي، وفي المقابل يركز منهج توازن محافظ الاستثمار Portfollo تحديث يوكن سعر الصرف الأحديث المائدة على أن الأصدل ليست بدائل تامة، عما يوحي بأن سعر الصرف الأجنبي يتحدد بشروط التوازن في جميع أسواق الأصول، في حين يركز المنهج الكبنزي على علاقات التوازن للأرصدة في أسواق الأصول والتيارات، في أسواق الصرف الأجنبي، إلا أن من الملاحظ أن هذه المناهج الشلائة تفترض أن طلب الافراد ينحصر – فقط في الطلب على النقد - المحل في محافظهم الاستثمارية.

ويطلب المتيمون النقد الأجنبي لتدنية تكاليف المبادلات، أو لتخفيض مخاطر مبادلات الصرف الأجنبي، أو لاعتقادهم بأن النقد الأجنبي يمثل مخزناً أكثر أماناً للقيمة. وتبدو أهمية منهج الإحلال النقدي في إلقاء الضوء على ما يمكن أن تؤدي إليه توقعات أسعار الصرف من آثار على الطلب المحلي للنقود، وبالتالي على سعر الصرف المحلي، ومن ثم على السياسة الاقتصادية المحلية. كما أن وجود الطلب على النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المحلي ثير عدة تساؤلات لها أهيتها النظرية والتجريبية.

فعل المستوى النظري قد يؤدي الإحلال النقدي إلى عدم الاستقرار في دالة الطلب على النقود مما يعيق السياسات التي تتبناها السلطات لمعالجة الهزات الاقتصادية، حيث يرى، (Miles, 1978) أنه على الرغم من أن نظام أسعار المصرف المرنة تمنع نوعاً من الاستقلالية للسلطات المحلية في تصميم السياسة النقدية، مقارنة بأسعار المرف الثابتة، إلا أن هذه الاستقلالية تفقد وجود الإحلال النقدي، كما

يرى (Girton and Roper, 1981) أن تقلبات سعر الصرف تزداد مع الإحلال النقدي، كما يعتقد (Britan, 1981) أن الإحلال النقدي يفيد في تفسير عدم الاستقرار الذي لوحظ في معدل دوران النقود في عدد من الدول الصناعية خلال نهاية السبعينات، وأوائل الشمانينات من هذا القرن، كما يري (Mckinnon, 1982) أن الإحلال النقدي يفيد في معنى لمصطلع عرض النقود العالمي.

أما على المستوى التجريبي فيثير الإحلال النقدي مسائل مهمة، مثل حجم مرونة الإحلال النقدي، ومن ثم مدى التحركات في معدل دوران النقود، ذلك أن وجود مرونة مرتفعة للإحلال النقدي يجعل من التغيرات الضئيلة في عرض النقود تنعكس في تغيرات كبيرة في سعر الصرف، كما تؤدي إلى انتقال تأثير التغيرات النقدية من دولة إلى أخرى، مما يعيق نظام سعر الصرف المرن عن ضمان الاستقلالية في السياسة النقدية.

ويعتبر (Miles, 1978) من أواثل من وضع الجوانب النظرية لنموذج الإحلال النقدي، كما يعتبر أيضاً من أواثل من درس هذه الظاهرة تجويبياً. وتستند دراسة Miles إن دالة إنتاج، ذات مرونة إحلال ثابتة ومتجانسة من الدرجة الأولى، وقد افترض أن كلا من النقود المحلة والأجنبية مدخلات لعملية الإنتاج (إنتاج الخدمات النقدية). وفي دراسة لـ (Gordo and Choudri, 1982:53) أوضحا أن النموذح الذي استخدمه Milles يعاني من سوء التحديد، واقترحا نموذجاً مكوناً من دالتين: واحدة للطلب على النقد المحلي، والأخرى للطلب على النقد المحلي، والأخرى للطلب على النقد الأجنبي، وقد خرجا بنتائج خالفة لتلك التي توصل إليها Milles.

وانطلاقاً من منهج محافظ الاستثمار حيث ينظر إلى النقد الأجنبي كمخزن للقيمة، فقد طور (Girton and Roper, 1981) نموذجاً يتكون من دالتي طلب على النقود، واحدة للنقد المحلي، والأخرى للطلب على النقد الأجنبي، كما فحص كل النقود، واحدة للنقد المحلي، والأخرى للطلب على النقد الإجسال المحلي على النقود. بينما ركز كل من (Ramirez - Rojas, 1985; Ortiz, نهر 1983) أنسر الإحسال المحلي على النقود، بينما ركز كل من بينمون النقود، وكيف تتأثر الإهاب عرض النقود، وكيف تتأثر هذه النسبة ودائع النقد الأجنبي في النظام البنكي إلى عرض النقود، وكيف تتأثر هذه النسبة بالتغيرات المتوقعة في سعر الصرف. كما درس عدد من الاقتصادين ظاهرة الإحلال النقدي انطلاقاً من أسلوب تعظيم المنفعة غير منظورة داخل دالة (Kim, 1985; Bordo and معيث ينظر إلى النقود على أنها تولد منفعة غير منظورة داخل دالة

المنفعة الفردية، وهذه المنفعة مشتقة من الرصيد الحقيقي المطلوب الاحتفاظ فيه، والذي يعتمد على الدخل والأسعار.

وقد درست ظاهرة الإحلال النقدي في الدول الصناعية بشكل مكنف، فأوضحت دراسة (Miles, 1978) مرونة إحلال كبرة لكندا، ولألمانيا الغربية ولسويسرا. وخلص إلى القول: بأن من المرغوب فيه وجود نظام نقدي عالمي، يمكن من خلاله تنسيق السياسات النقلية، كما هو الحال في نظام سعر الصرف الثابت، بينما وجد، (Husted, 1980) مرونة إحلال منخفضة في دراسته التي أجراها على الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما وجد (Bordo and Choudri, 1982) أن هذه المرونة منخفضة أيضاً. وقد حاول (Bordo and Choudri, 1982) الجمع بين هذه المنتشج، بالقول: بأن ضعف مرونة الإحلال هذه مردها إلى وجود اضطرابات عمالية في كندا، في فترة الدراسة، وإن إضافة متغير صوري يرفع من قيمة هذه المرونة. كما درس عدد من الاتصاديين الإحلال النقدي المباشر، ويعني الربط بين الأسواق النقدية بين الدول الصناعية من خلال جانب الطلب. (انظر على سبيل المثال (Mckinnon, 1982))، كما وجدت بعض المراسات علاقة بين الإحلال النقدي ومعدل دوران القود (Britan, 1981).

وفي حين أن معظم الدراسات ركزت على الدول الصناعية، كان هناك قليل من الدراسات التي اهتمت بهذه الظاهرة في الدول النامية، على الرغم من أهميتها لتوافر اللدواعي العملات الأجنبية في الدول النامية معلى الرغم من أهميتها الأخيرة أصلاً سهلة الاقتناء، ومن ثم يمكن اعتبارها مكوناً مهماً من مكونات عافظ الاستثمار، حيث لا يستطيع المواطنون في الكثير من الدول النامية شراء الأصول الأجنبية، من: أسهم وسندات. فليس أمامهم سوى النقد الأجنبي. وتصبح المسألة ذات أهمية خاصة في فترات التضخم العالية، كما حصل لكثير من أمريكا اللاتينية، حيث ينكب المواطنون على الاحتفاظ بالنقد الأجنبي فيما أطلق عليه مصطلح «الدولرة» Dollarization، حيث يحل الدولار الأمريكي محل المعلات المحلية في كثير من المبادلات. كما أن القيود على الأسواق المالية في الكثير من الدول النامية في شكل أسقف لأسمار الفائدة تنمي هذه الظاهرة.

ومن الدراسات القليلة التي اهتمت بهذه الظاهرة في الدول النامية دراسة قام بها (Orliz, 1983) ودرس فيها نسبة الودائع بالدولار الأمريكي إلى الودائع بالبيزو الكسيكي في المكسيك. فوجد أن هذه النسبة تتأثر بالانخفاض المتوقع للعملة. كما وجد (Fasano-Filho, 1985) ظاهرة الإحلال النقدي في الأرجنتين خلال فترات التضخم العالية، كما قلم (Famirez-Rojas, 1985) نموذجاً مبسطاً للإحلال النقدي غير المتماثل في ثلاث من دول أمريكا اللاتينية، هي: المكسيك، والأرجنتين، غير المتماثل في ثلاث من دول أمريكا اللاتينية، هي: المكسيك، والأرجنتين، نموذج الإحلال النقدي لكل من الدول الثلاث (6.66 و)، كما درس (1987) (Marquez, 1987) كما درس (1987) (إدا ظاهرة الإحلال النقدي بالتطبيق على فنزويلا، مستخدماً منهج دالة الإنتاج، وخلص إلى القول: بأنه وعلى الرغم من وجود التنظيمات القانونية المانية لتداول أي نقد أجنبي، إلا أن الإحلال النقدي لم يختف. أما بالنسبة للدول العربية فإن الدراسات النادرة: دراسة قام بها : (إدا لظاهرة الإحلال النقدي، في كل من: مصر، واليمن، وأظهرت نتائج الدراسة أهمية الإحلال النقدي، في كل من: مصر، واليمن، وأظهرت نتائج الدراسة أهمية الإحلال النقدي، في كل من: مصر، واليمن، وأظهرت نتائج الدراسة المية ولاحلال النقدي، في حل من ويرجع السبب الأساس في الاحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، وتحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، وتحتفاظ بهذا النقد، المتوقع من جراء الاحتفاظ بهذا النقد، المتوقع المتحفاظ بهذا النقد، المتوقع المتحفاظ بهذا النقد، وتحتفاظ النقد، وتحتفاظ النقد، وتحتفاظ النقد وتحتفاظ النقد وتحتفاظ التحدادة المتوقع المتحدد ال

### النموذج

لدراسة الإحلال النقدي ومحدداته في المملكة العربية السعودية فإننا - وتبعاً لـ (Hendry et. al, 1984) - نستخدم نموذجاً ديناميكياً، مبنياً على منهج تصحيح الأخطاء، وهذا المنهج طور حديثاً، للتغلب على الطبيعة المقيدة لنموذج التكيف الجزئي المستخدم بكثرة في الدراسات التجريبية للطلب على النقود، ومن ضمنها: الطلب على النقد الأجنبي، إلا أن نموذج التكيف الجزئي يعاني من مشاكل عدة.

أولا: صياغة مشكلة الأمثلية التي يواجهها الفرد على أنها مشكلة من مرحلتين، الأولى: تقرير كمية الأجل الطويل المثل من النقود، والثانية: تقرير سرعة التكيف المئل. والتي تتحقق عندها كمية النقود المطلوبة. وهذا يفترض عدم تأثير طريقة التكيف المختارة على الكمية المثل المطلوبة في الأجل الطويل.

ثانياً: إن تكاليف التكيف المصاحبة لكون الفرد بعيداً عن التوازن متماثلة، سواء كان ما يحوزه الفرد أعلى أم أقل من الكمية التوازنية.

ثالثاً: مشكلة الاختلال المستمر بين الأجل القصير والطويل، خاصة إذا كانت كميات التوازن الحقيقية للأجل الطويل متزايدة، نتيجة - مثلًا - للزيادة في الدخل الحقيقي.

رابعاً: صياغة مشكلة الأمثلية على أنها مشكلة من فترة واحدة، مما يجعل نظر

الأفراد منجهاً ليل الوراء في تقدير تكاليف التكيف، دون اعتبار لحقيقة أن ما ينتهي إليه الفرد في هذه الفترة يؤثر على التكيف في الفترة اللاحقة .

خامساً: وأخيراً: افتراض استجابة متباطئة متماثلة لكمية النقود المطلوبة للتغير في أي من المتغيرات المستقلة. وكما يشير (Gordon, 1984: 410) فإن التغيرات في عدد من المتغيرات المستقلة لا تنطوي على تكلفة تكيف، مثال ذلك: لو زاد الدخل الحقيقي نشيجة لزيادة الأجر، فما دام الأجر يدفع على شكل نقدي فليس هناك تكاليف تكيف مصاحبة لزيادة كمية النقود المطلوبة، نتيجة لزيادة الدخل.

وقد كان لإدراك القصور الذي تعاني منه النماذج المبنية على منهج التكيف الجزئي دافعاً للاستخدام الواسع للاتجاه الحديث، المبني على منهج تصحيح الأخطاء، ويمتاز هذا النموذج بأنه أعم من النموذج المبني على آلية تكيف جزئي، حيث يضم المنهج الأول النموذج الأخير، كحالة خاصة، كما يمتاز بالأخذ بعين الاعتبار الطبيعة غير الساكنة للمسلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية، بدخولها النموذج بالفروق الأولى، كما لا يهمل معلومات الأجل الطويل، عن طريق تضمين النموذج حالً لتصحيح الأخطاء، تدخل فيه المتغيرات النموذج دون فروق.

ولغرض اختبار محددات الإحلال النقدي نفترض وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الطلب المحلي المرغوب من النقد الأجنبي، وللتغيرات الفسرة على الشكل التالي:

$$fd/m1 = \alpha_0 + \alpha_1 Y + \alpha_2 r^f + \alpha_3 \pi + \alpha_4 e^* \tag{1}$$

حيث تشير:

fd/m1 نسبة الودائع بالعملة الأجنبية في النظام البنكي (bl) إلى عرض النقود (M1).

y للدخل

77 لسعر الفائدة الأجنبية

π لعدل التضخم

\*e لسعر الصرف المتوقع

وتشير الحروف الصغيرة إلى لوغاريتم المتغيرات ماعدا متغير التضخم، نظراً لوجود قيم سالبة في بعض الفترات. وقبل الدخول في تفاصيل النموذج المقترح، هناك بعض من النقاط التي يتعين توضيحها بشأن المتغيرات الداخلة في المعادلة<sup>(1).</sup>

أولا: يرى البعض أن المقياس الأمثل لحجم المبادلات في الاقتصاد السعودي وغيره من الاقتصادات المتمدة على النفط كمصدر رئيس للدخل: هو الناتج المحلي غير النفطي، استناداً إلى أن إيرادات النفط تذهب إلى الحكومة، والتي - بدورها - تتولى الإنفاق منها، ولذا فليس لها أثر مباشر على قرارات الوحدات الاقتصادية الخاصة.

ثانياً: نظراً لعدم توافر الأسواق المالية المتطورة في كثير من الدول النامية، فإن الإحلال - عادة - يتم بين الأصول النقدية والحقيقية، لذا فإن المقياس الأمثل التحلال - عادة - يتم بين الأصول النقود: هو معدل التضخم (11)، يضاف إلى ذلك أن التمامل بالفائدة محظور من الناحية الشرعية، الأمر الذي يجعل من معدل الفائدة مقياساً غير دقيق لتكلفة الفرصة البديلة.

ثالثاً: في حالة الاقتصاد المفتوح ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تأثير العوامل النقود، وذلك من خلال إدخال سعر الفائدة النقود، وذلك من خلال إدخال سعر الفائدة الأجنبية كمتغير مقارب Proxy لهذه التأثيرات، حيث أن ارتفاع سعر الفائدة الأجنبية يؤدي إلى تعديل الأفراد لمحافظهم الاستثمارية عن طريق زيادة استثماراتهم الأجنبية والذي يتم تحويله عن طريق تخفيض كمية ما يحتفظون به من نقود محلية.

ويتوقع - وحسب ما تقتضيه النظرية الاقتصادية - أن تكون إشارة a وه موجبة، وإشارة كل من a و به سالبة، ويرجع كون إشارة به سالبة إلى الزيادة المتوقعة في سعر صرف الريال، مقابل العملات الأجنبية، يدفع المواطنين والمقيمين إلى تعديل محافظهم الاستثمارية، بزيادة ما يجتفظون به من نقود محلية.

وتمثل المعادلة رقم (1) الطلب المخطط على نسبة الأرصدة النقدية الحقيقية بالعملة الأجنبية، إلى عرض النقود (M1)إلا أنه - وفي عالم الواقع، وخاصة في الأجل القصير - كثيراً ما يختلف الطلب المخطط عن الطلب الفعلي، نظراً لوجود تكاليف التعديل. إلا أنه - وفي الأجل القصير - يمكن افتراض دالة الطلب على النحو التالي:

 $(fd/m1) = a_0 + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i Y_{i-i} + \sum_{i=0}^{\infty} \gamma_i r_{i-i}^i + \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i \pi_{i-i} + \sum_{i=0}^{\infty} \delta_i e_{i-i}^i + \sum_{i=0}^{\infty} \rho_i (fd/m1)_{t-i} + U_t$  (2)

حيث تمثل معادلة (2) نموذجاً من نوع التباطؤ الذاتي، الموزع لكل متغير Auto) - . وعملياً يصعب تقدير مثل هذا النموذج بشكله الموضح و .- distributed lag Model (ADL)) في معادلة (2) أعلاه، لوجود مشكلة الارتباط بين الفجوات الزمنية المتباطئة لكل متغير مع فجوات المتغير الآخر. لذا - وللتخلص من هذه المشكلة - نتبع منهج هندري Hendry في إعادة تشكيل معلمات النموذح Reparameterization، وذلك بكتابتها على شكل فروق أولى، مع ظهور كل متغير في صورة المستويات Lavels، مرة واحدة فقط. أي:

 $\Delta \left( fd/m1 \right) = \alpha_0 + \beta_1 \Delta y_t + \gamma_1 \Delta r_t^f + o_1 \Delta \pi_r + \delta_1 \Delta e_t^* - (1-p)[fd/m1]_{t-1}$ 

$$-ay_{t-1} br_{t-1}^{f} c \pi_{t-1} - d e_{t-1}^{*} |_{y_{t}}$$
 (3)

حيث:

$$a = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 - p} \qquad d = \frac{\delta_1}{1 - p}$$

$$b = \frac{\gamma_1}{1 - p}$$

$$c = \frac{\sigma_1}{1 - p}$$

ويمثل الحد بين الأقواس المربعة [ ] آلية تصحيح الأخطاء، ويتطلب أن يكون معامل هذا الحد سالباً، لضمان استقرار العلاقة، كما تصفها المعادلة رقم (3).

ولتقدير المعادلة نقوم بتقدير معادلة رقم (1)، والتي تصف العلاقة طويلة الأجل بين الطلب على النقد الأجنبي والتغيرات المفسرة - ومن ثم الحصول على بواقيها - ووضعها كمتغير مستقل في معادلة رمقم (3)، بدلا من الحد الموجود بين الأقواس المربعة، كما يمكن - وتبماً لإحصائية ا - إضافة قيم متباطئة لأي من المتغيرات المستقلة الأخرى في المعادلة.

## طريقة التقدير والنتائج

نستعرض في هذا المبحث طريقة ونتائج التقدير لدالة الطلب على النقد الأجنبي في المملكة العربية السعودية، لنتعرف على الإحلال النقدي وعدداته، وهل يمثل هذا الإحلال - إن وجد - ظاهرة تستحق الاهتمام سواء على المستوى النظري، أو التطبيقي؟ ولغرض الإجابة على هذين التساؤلين المرتبطين ببعضهما تم الحصول على البيانات اللازمة لتقدير المعادلة (3) من كتاب الإحصاءات المالية الدولية، الصادر عن صندق النقد الدولي (15) المتعادة ا

بالناتج المحلي الإجمالي، غير النفطي، فلا توجد على فترات فصلية، وإنما سنوية، ولمغرض توليد البيانات الفصلية من البيانات السنوية اتبعنا طريقة استكماِل» "Interpolation"(Goldstein and Khan, 1981)

أما مقياس المستوى العام للأسعار والتضخم، فقد تم استخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نظراً لشموليته (سطر 64 في IFS). أما سعر الصرف فهو سعر الدولار مقابل الريال، نهاية الفترة (سطر ae في كتاب IFS).

ولغرض الأخذ بعين الاعتبار تأثير التطورات النقدية الخارجية على الطلب المحلي على النقد الأجنبي، فقد تم أخذ سعر الفائدة على الدولار في سوق الدولار الأوروبي - لندن Eurodollar Rate in Lodon كمقياس مقارب Proxy(سطر 600).

ونظرا لعدم توافر بيانات مسحية Surveys عن توقعات الأفراد لسعر الصرف، لذا يتوجب اللجوء إلى طرق تجريبية لتوليد هذه النوقعات. وقد طور الاقتصاديون عدة نماذج لهذا الغرض، ومن هذه النماذج النموذج المعتمد على فكرة نظرية التوقعات الرشيدة.

إلا أننا وبدلاً من الاعتماد على نماذج التوقعات نستخدم سعر صوف الريال مقابل الدولار نهاية الفترة، ويبدو أن استخدام سعر الصرف هذا مناسب لحالة المملكة العربية السعودية خلال فترة الدراسة لسبيين.

> الأول: التزام السلطات النقدية السعودية بدعم سعر الصرف الثابث. الثاني: وجود الاحتياطيات المالية الكبرة (8).

ونظراً لأنه ليس من المستغرب في البحوث القياسية التطبيقية أن يقوم الباحث يتقدير أي معادلة مفترضة، ويجصل على معلمات معنوية ذات إشارات متوقعة.

وذلك للطبيعة غير الساكنة للبيانات الاقتصادية (<sup>64)</sup>، مما يوقع الباحث في مصيدة الانحدار الزائف (Granger and Newblod, 1974) Spurious Regression)، وبالتالي الحروج بنتاتج وتوصيات غير صليمة.

لذا فقد تم إخضاع المتغيرات الاختبارات جذر الوحدة، باستخدام ألاختبارات المقترحة من قبل (1981, 1981) اوذا كانت المقترحة من قبل (1981, 1981) المتغيرات محل الدراسة ساكنة أم لا. ووفقاً لهذه الاختبارات يتم تقدير نموذج الحدار ذاتي لكل متغير على حدة على النحو التالي:

$$\Delta X_t = \beta X_{t-1} + e_t \qquad (4)$$

وذلك لاختبار ديكي - فولر البسيط (DF)، أما في اختبار ديكي - فولر

للركب (ADF) فتتم إضافة متغير تابع متباطىء للجانب الأيمن من (4)، لضمان توزيع إ° توزيعاً معتدلًا، ويتضمن ADF تقدير الدالة التالية :

$$\Delta X_t = \beta X_{t-1} + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \Delta X_{t-i} + e_t$$
 (5)

وتقتضي فرضية العدم أن تكون B=O مقابل الفرضية البديلة (B < o)<sup>(5)</sup>

نتائج اختبارات جدول رقم (1): جدر الوحدة

| أولى<br>DF | نروق<br>ADF | یات<br>ADF | مستو<br>DF | المتغير                             |
|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|
| -5.22      | -11.55      | -0.81      | -0.97      | النقد الأجنبي إلى عرض النقود (FDM1) |
| -2.32      | -3.12       | 0.83       | 2.78       | الناتج المحلى غير النفطى            |
| -2.27      | -4.98       | 0.42       | 3.24       | الرقم القياس لأسعار الستهلكين       |
| -3.95      | -7.21       | 0.04       | -0.08      | سعر الفائدة الأجنبية                |
| -4.82      | -8.31       | -0.57      | -1.35      | سعر الصرف                           |

#### ملاحظات:

- العمودان: الأول والثاني، يمثلان اختبارات جذر الوحدة في لوغاريتم
   مستويات المتغير، في حين يمثل العمودان الثالث والرابع اختبارات جذر الوحدة
   في الفروق الأولى للوغاريتم المتغيرات.
- ADF, DF برمزان إلى اختباري ديكي فولر البسيط والمركب على التوالي.
   جميع الاختبارات دون قاطع أو اتجاه زمني، حيث لم تتأثر النتائج كثيراً بإضافتهما، لذا أثرنا حاذفهما اختصاراً.
- تم اختبار الفجوات الزمنية في اختبار ADF بشكل يضمن التوزيع المعتدل للحد العشوائي. وقد تحقق ذلك بوضع n = n
  - القيم الحرجة 3.58 1%
  - 5% 2.93 --

10% 2.60 -

-- انظر: (1976: 373) Fuller

نتائج التقدير

يوضح الجدول رقم (1) نتائج اختبارات جلر الوحدة للمتغيرات محل الدراسة. ويظهر من الجدول: عدم إمكانية رفض فرضية العدم القائلة بوجود جلر الوحدة في جميع المتغيرات عند مستوى معنوية 5٪ كما تظهر نتائج اختبارات جلر الوحدة للفروق الأولى للمتغيرات بوضوح إمكانية رفض فرضية العدم القائلة بوجود جلر الوحدة في الفروق الأولى للمتغيرات، من ذلك يمكن القول: بأن جميع المتغرات، من ذلك يمكن القول: بأن جميع المتغرات، من ذلك مكن القول: بأن جميع

وحسب (1987) للتجرات قد Engle and Granger (1987) فإن وجود جذر الوحدة في المتغيرات قد يمني وجود التكامل المشترك بين هذه المتغيرات، الأمر الذي يسمح بإمكانية تصميم نموذج انحدار على هيئة تصحيح الأخطاء (®). ولغرض اختبار إمكانية التكامل المشترك بين المتغيرات عمل الدراسة، فقد تم إخضاع بواقي معادلة رقم (۱) - علاقة الأجل الطويل -لاختبار سكون البواقي وذلك عند مستوى معنوية 5% (انظر جدول رقم 2).

جدول رقم (2): نتائج اختبار التكامل المشترك

| ولى    | فروق أ | بات    | مستو   |
|--------|--------|--------|--------|
| DF     | ADF    | ÐF     | ADF    |
| - 3.26 | - 2.79 | - 10.7 | - 6.33 |

#### ملاحظات:

- النتائج لبواقي معادلة رقم (1) في المتن.
- لمزيد من الملاحظات انظر جدول رقم (1).

ومن هنا يمكن القول بوجود التكامل المشترك بين المتغيرات. ومن ثم إمكانية تصميم النموذج على هيئة تصحيح الأخطاء، كما توضح ذلك معادلة رقم (2) أعلاه. ويوضح جدول رقم (3) نتائج تقدير المعادلة رقم (3).

جدول رقم (3) : تقديرات الإحلال التقدي على التقود معادلة رقم (3) للفترة من 1982- 1972

| المتغير  | الفجوة الزمنية<br>(Lag) | للعامل | إحصائية t  |
|----------|-------------------------|--------|------------|
| Constant | -                       | 0.08   | (2.95)**   |
| γ        | 2                       | 0.63   | 1.89***    |
| (Fd/M1)  | 5                       | - 0.39 | - 3.61*    |
| е*       | 2                       | - 3.74 | - 2.83°    |
|          | 4                       | - 0.04 | - 3. 15*   |
| ECM      | 1                       | - 0.07 | - 1.90***  |
|          | $R^2 = 0.34$            |        | T =71      |
|          | SER = 0.20              | Ì      | ssr = 2.68 |
|          | F-Stat = 6.62           |        |            |

#### ملاحظات:

- ـ ∆ معامل الفروق الأولى (٢-٢٠-٢)
- \*\*\* معنوى عند مستوى ثقة 10٪.
  - \*\* معنوي عند مستوى ثقة 5٪.
  - \* معنوي عند مستوى ثقة 5٪.
    - RP معامل الارتباط المعدل.
- ـ SSR مجموع مربع بواقي الانحدار .
- SEE خطأ معادلة الانحدار المعياري.
- ـ F-Stat: إحصائية F لمعنوية معالم المعادلة المقدرة.

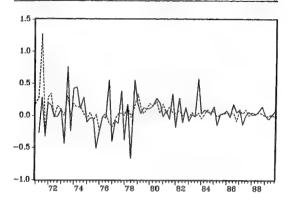

شكل رقم (1) القيم الفعلية (Fm/m1) والقيم المقدرة (Pm/nn) (للمعادلة رقم 3)

ويتضح من الجدول المذكور: أن جودة التوفيق للمعادلة المقدرة جيدة لمثل هـذا النحوذج، والمصحم على شكل فروق أولى (48%). فجميع إشارات معلمات المعادلة متفقة مع توقعات النظرية الاقتصادية، وجميعها معنوية إحصائياً عند مستوى ثقة 5%، ما عدا معامل صعر الفائدة الأجنبية، ولذلك تم استبعاده من المعادلة، كما تمكس ذلك إحصائية المعامات المقدرة. كما يؤكد الشكل رقم (1)، والذي يبين القيمة المقدرة للطلب على النقد الأجنبي، والقيم الفعملية قدرة المعادلة النصية.

وتبلغ مرونة الدخل للأجل الفصير 0.63، وهي مرونة مرتفعة نسبيا. أما مرونة الأجل الطويل فتبلغ 1.03، وهي مرونة عالية، وتساوي – تقريباً – الواحد الصحيح، مما يدل على صحة فرضية مرونة الوحدة بالنسبة للدخل. كما تبلغ مرونة الأجل الطويل للتضخم 07- عا يدل على حساسية منخفضة للرصيد النقدي المطلوب للتغيرات من معدل التضخم 10.

ويلاحظ أن التغيرات في الدخل والأسعار لا تؤثر - آنياً - على الكمية الرغوية من النقد الأجنبي. بل يتم التأثير بفجوة زمنية، قدرها فصلان للأول، وأربعة فصول للثاني. وتدل الإشارة السالبة على وجود الإحلال بين الأرصدة النقدية والحقيقية، كما دلت النتائج على عدم أهمية تأثير سعر الفائدة الأجنبية على المطلوب من النقد الأجنبي، كما تدل أيضاً على عدم أهمية هذا المتغير كجزء من دالة الطلب على النقد الأجنبي في المملكة العربية السعودية، على الرغم من الانفتاح الذي يتميز به هذا الاقتصاد، والذي يعطي الانطباع أن للتطورات النقدية الخارجية أثراً مهماً على الأوضاع النقدية الداخلية. لذا يمكن القول: بأن دالة الطلب على النقد الأجنبي التي تتجاهل هذا المتغير لا تعاني من سوء التحديد. أما سرعة التعديل Speed of adjustment فتبلغ 0.61 خلال الفصل الواحد، وهو معدل سريع نسبياً الأمر الذي يعني سرعة تغيير الأفراد لكمية ما يمتفظون به من نقود، للتغيرات في العوامل المفسرة. كما يتبين من النتائج – أيضاً – معنوية حد تصحيح الأخطاء، الأمر الذي يعني: أن عدم التوازن في الفترة السابقة يؤثر سلباً على الكمية المطلوبة الحالية، كما يعنى ذلك: أن نموذج التكيف الجزئي لا يصف بصورة صحيحة البنية الديناميكية للطلب على النقد الأجنبي. كما توضّع هذه النتائج وجود علاقة طويلة الأجل بين الرصيد المطلوب من النقد الأجنبي ، والدخل، وسعر الصرف المتوقع، ومعدل التضخم، كما تعني أن آلية السوق تعمل ليتحقق التوازن طويل الأجل في حالة حدوث أي هزة في الأجل القصير، فمعدل التغير الحالي في رصيد النقد الأجنبي المطلوب يرتبط عكسياً بمعدل التغير السابق، وهو الشرط لضمان الاستقرار الديناميكي للنموذج المقدر. ويتبين من نتيجة التقدير حساسية كبيرة للتغيرات في سعر الصرف الأجنبي للريال، إذ بلغت معلمة هذا المتغير 3.74- عما يدل على أهمية هدف الحفاظ على القوة الشرائية للدخل. وتوضح إحصائية دربن – واتسون Durbin-Watson عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الأولَى في البواقي، إلا أن وجود متغير تابع متباطىء في الجانب الأيمنُّ من المعادلة يؤدي إلى تحيز في إحصائية دربن – واتسون، لذا فقد ثم إخضاع المعادلة المقدرة لاختباري Durbin-m ، واختبار لا جرانج للارتباط الذاتي - اختبار -Breusch Godfery - ويتضح من الاختبارين خلو النموذج من الارتباط الذاتي، حتى الدرجة الرابعة. (انظر جدول رقم 4)<sup>(8)</sup>.

ويعود الفضل إلى (Spanos, 1986; Hendry, 1987; Hendry and Richard, 1983) في اقتراح منهج قياسي لتحديد العلاقات الاقتصادية، قائم على التكامل بين ما تقول به النظرية الاقتصادية، وما ترشد إليه طبيعة البيانات المستخدمة. ومتى ما تم اختيار النموذج الفضل، فإنه يخضع لعدد من اختبارات الحساسية الهادفة ليل معرفة سلامة النموذج من المشاكل الإحصائية المختلفة، والتي قد تقدح في مصداقية النتائج، ومن ثم في الاستتاجات المبنية عليها.

وتبعاً لهذا المنهج، فقد أخضعنا النموذج المختار في المعادلة (3) لعدد من اختبارات الحساسية، والتي توضع أن النموذج لا يعاني من مشاكل إحصائية تقلل من مصداقية النتائج التي تم التوصل إليها (انظر جدول رقم 4).

جدول رقم (4): تحليل الحساسية

| الإحصاءات المحسوبة | الفرضية البديلة                        |  |
|--------------------|----------------------------------------|--|
| F(4,61) = 0.58     | (1) الارتباط الذاتي حتى الدرجة الرابعة |  |
| F(5,60) = 0.68     | (2) اختلاف التباين                     |  |
| F(3,71) = 1.23     | (3) خطأ التصميم (RESET)                |  |
|                    | (4) عدم استقرار المعلومات              |  |
| F(6,63) = 0.08     | أ_فشل التنبؤ                           |  |
| F(6,59) = 0.98     | ب ـ التغير الهيكلي                     |  |
| F(1,64) = 1.05     | (5) تحيز المعادلات الآنية              |  |

- اختبار لانجرانج للارتباط الذاتي من الدرجة الأولى وحتى الرابعة (Johnston مناسخة) (Johnston الحرجة عند 5٪ = 2.53.
  - (2) اختبار (white, 1980)، لاختلاف التباين، إحصائية F الحرجة عن 5٪ = 2.37.
- (3) صيغة F لاختبار صحة تصميم النموذج تبعاً لـ (Ramsey, 1969)، قيمة إحصائية F الحرجة عند 5½ = 2.25.
- (4) أ اختبار قدرة النموذج على التنبؤ لمجموعة فرعية من المشاهدات. قيمة إحصائة F الحرجة عند مستوى 5٪ = 2.25.

ب- اختبار استقرار معلمات النموذج بتقسيم فترة الدراسة إلى فترتين
 متساويتين، قيمة إحصائية F الحرج عند 25 = 259.

(5) اختيار غيز المعادلات الآنية، وذلك باختيار فرضية أن متغير الناتج المحلي غير النفطي متغير خارجي، المتغيرات الوسيطة المستخدمة للحصول على القيمة المقدرة للناتج المحلي غير النفطي هي (1-), ΔTT, ΔΣمقيمة إحصائية F الحرجة عند مستوى 5½ = 4.00.

ومن هذه الاختبارات: اختبار الاستقرار والمقترح من قبل (Chow, 1980) وقد تم إجراء الاختبار بصيغته. ويوضح الشكل رقم (2): أن اختبار Chow للننبؤ يدهم فرضية استقرار معلمات النموذح المختار.

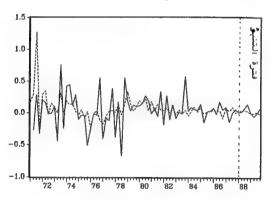

شكل رقم (2) المقدرة التنبؤية لمجموعة فرعية من المشاهدات (للمعادلة رقم (3))

ويعزز هذه النتيجة اختبار Chow الآخر والذي يعتمد على تقسيم الدراسة إلى

فترتين متساريتين، وتقدير كل منها على حدة، ويتبين من الاختبار عدم رفض استقرار معلمات النموذج خلال الفترتين، وذلك عند مستوى ثقة 5٪، حيث بلغت إحصائية F المحسوية 90، بينما بلغت إحصائية F الحرجة 259.

وقد أشرنا آنفاً لخلو بواقي النموذج من الارتباط الذاتي، فقد تم إجراء اختبار لاجرانج للارتباط الذاتي حتى المرجة الرابعة (Johnston, 1984:39321)، ويتضح من نتيجة الاختبار: عدم وجود الارتباط الذاتي في البواقي، وذلك عند مستوى ثقة 5% (انظر جدول رقم 4). كما تم اختبار مدى ملاتمة تصميم النموذج، من حيث احتواء النموذج على المتغيرات ذات العلاقة، أو من ناحية صحة الشكل الدالي للنموذج، وذلك باستخدام اختبار التحديد المقترح من قبل (Ramsey, 1969)، والمعروف باختبار أن النموذج بحتوي على المتغيرات الملائمة، كما يفيد الاختبار صحة الشكل الدالي المستخدم (الشكل شبه اللوغاريتمي الخطرة المتعدم (الشكل شبه الموفاريتمي الخطرة المتعدم (الشكل شبه اللوغاريتمي الخطرة المتعدم (الشكل شبه الموفاريتمي الخطرة الموفاريتمي الحواريتمي الخطرة الموفاريتمي الخطرة الموفاريتمي الخطرة الموفاريتمي الخطرة الموفورية الموفورية الموفورة الم

ونظراً لأهمية ثبات التباين في الحصول على نتائج سليمة إحصائياً، فقد تم اختبار (White, 1980) ويتين من اختبار هذه الفرضية بالنسبة للنموذج المقدر باستخدام اختبار (White, 1980) ويتين من نتيجة الاختبار قبول فرضية العدم القائلة بثبات تباين النموذج، وذلك عند مستوى ثقة 5%، وأخيراً ونظراً للارتباط بين الناتج المحلي غير النفطي، والطلب على النقود عموماً، ومن ضمنها النقد الأجنبي، فقد يتبادر إلى الذهن وجود علاقة آنية بين هذين المتغيرين، الأمر الذي يعني وجود مشكلة تحيز المعاملات الآنية Simutaneous لذا فقد تم اختبار سلامة النموذج من هذا التحيز باستخدام الاختبار الذي اقترح من قبل كل من (1973, Wu, 1978; Wu, 1978) ويتبين من الجدول رقم (4) رفض فرضية العدم القائلة بوجود تحيز المادلات الآنية، وذلك عند مستوى ثقة 5%، حيث بلغت إحصائية F للجنبار معنوية إضافة متغير الناتج المقدر 1.05. بينما بلخت إحصائية F المجدولة 4.00.

#### الهوامش

- يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير لمحكمي المجلة، الافتراحاتهم البناءة والتي ساهمت في تحسين الورقة. ويؤكدان مسئوليتهما عن أية أخطاه بقيت.
  - (1) انظر على سبيل المثال: (Driscoll and Lahiri, 1980; Aghelvi and Khan, 1979).
- (2) يتضمن الاستكمال Interpolation عملية تقدير للنقاط الواقعة بين نقطتين معروفتين. ويتم الحصول على المشاهدات الفصلية لكل متغير من ثلاث مشاهدات سنوية متوالية، وذلك

بتمندر متعددة حدود، ويتم إعطاء السنة الحالية (t) وزناً أكبر، مقارنة بالسنة السابقة ((-1) واللاحقة (+ t). (فزيد من التفاصيل انظر -300 Conte and Boor, 1980, P. 31-41). 225 وكذلك، 11-14 (Conte and Boor, 1980, P. 31-41).

(3) تجدر الإشارة إلى أن تنافج الاختبار التجريبي لظاهرة الإحلال النقدي تعتمد بشكل كبير على
 صحة النموذج المستخدم لتوقيم سعر الصوف.

 تعني خاصية السكون للسلسلة الزمنية: أن يكون الوسط الحسابي للسلسلة مستملا عن الزمن. كما أن دالة ارتباطها المائن تعتمد فقط على الفجوة الزمنية، والمكس في حالة عدم السكون، لمزيد من التفاصيل انظر: (Maddata, 1992-527-530).

(5) يمكن أن تتضمن هذه الاختبارات قاطع Intercept ومتغير الاتجاء الزمني Time Trend إلا
 أن السائح لم تتخير بهذه الإضافة، لذا لم نوردها هذا اختصاراً.

(6) كما يرى Engle and Granger: أن المكس صحيح أيضا. أي أن إمكانية تصميم نموذج انحدار على هيئة تصحيح الأخطاء يمني تكامل المنهرات فيما بينها تكاملا مشتركاً فيما أطلق علم Granger Representation Theorem.

> $\hat{n} = C_0 + C_{114-1} + C_2 X_1$  بفرض (7) نان مرونة الأجل القصير بالنسة لم يرد

مردة الأجل فطيل <u>أما أ</u> أما سرعة التكيف Speed of adjustment فتبلغ 1-C انظر , Speed of adjustment فتبلغ 1-C انظر , 1984: pp. 350-351

(8) يرى (Kments, 1986: p. 333) أن اختبار Durbin-m أفضل من اختبار Durbin-n عيث يتميز الأول بإمكانية تعميمه لدرجات ارتباط ذاتي أعلى من الدرجة الأول، كما أنه يتلافي حالة مدم التحديد في حالة كون 2 < 2 وقع حيث 2 وقد التباين المقدر المعامل المتغير التباطئ و a عدد الشاهدات.</p>

(9) يرجع اختيار هذا الشكل بدلا من الشكل اللوغاريتمي الكامل، نظراً لوجود متغير التضخم
 يقيم سالبة خلال بعض الفصول.

#### المراجع

Aghelvi, B.B., and Khan, M.S.

1979 "Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries", IMF Staff Papers, Vol. 25, No. 3, pp. 383-416.

Batten, D.S., and Hafer, R.W.

1985 "Money, Income and Currency Substitution: Evidence From Three Countries", Federal Reserve Bank of St. Iouis Review, May, pp. 27-35.

Bordo, M.D., and Choudri, E.

1982 "Currency Substitution and the demand for Money: Some Evidence From Canada", Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 14, No. 1, pp. 48-57. Brittan, B.

1981 "International Currency Substitution and the apparent Instability of velocity in Some Western European Economies and in the United States\*, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 13. No. 2, pp. 55-135.

Chow, G.

1960 "Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions", Econometrica, Vol. 28, pp. 591-605.

Conte. S.D., and Boor, Carle de

1980 "Elementary Naumerical Analysis: An Algorithmic Approach", McGraw-Hill Book Company, New York, USA.

Cuddington, J.T.

1983 "Currency Substitution, Capital Mobility and Money Demand", Journal of International Money and Finance, Vol. 2, pp. 111-133.

Daniel, B.C., and Fried, H.O.

1983 "Currency Substitution, Postal Strikes, and Canadian Money Demand", Canadian Journal of Economics, Vol. 6, No. 4, pp. 612-624.

Dickey, D. and Fuller, W.

"Distribution of the estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root" Journal of the American Statistical Association 74, pp. 427-431.

1981 "likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series with a Unit Root" Econometrica 49, pp. 1057-1072.

Driscoll, M.J., and Lahiri, A.K.

1980 "Income Velocity of Money in Agricultural Developing Economies", Review of Economics and Statistics, Vol. 63, No. 2, pp. 393-401.

El-Erian, M.

1988 "Currency Substitution in Egypt and the Yemen Arab Republic", IMF Staff Papers, Vol. 35, No. 1, pp. 85-103.

Fasano-Filho, V.

1985 "Currency Substitution and the Demand for Money: The Argentina Case, 1960-76", Weltwirtschaftliches Archiv., Vol. 121, pp. 327-339.

Fuller, Wayne A.

1976 "Introduction to Statistical Time Series" New York: John Wiley and Sons. USA.

Girton, I. and D. Roper.

1981 "Theory and Implications of Currency Substitution", Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 13, No. 1, pp. 12-30. Goldstein, M., and Khan, M.

1981 "Large Versus Small Price Changes and the Demand For Imports". IMF Staff Papers, Vol. 23, No. 1, pp. 200-225.

Gordon.

1984

"The Short-run Demand for Money: a reconsideration" Journal of Money. Credit, and Banking, vol. 16, No. 4, pp. 34-403.

Granger, C.I., and Newbold, P.

1974 "Sourions Regressions in Econometrics", Journal of Econometrics Vol. 2, No. 1, pp. 111-120.

Hausman, J.A.

1978 "Specification Tests in Econometrics", Econometrica, Vol. 46, No. 6. pp. 1251-1271.

Hendry, D.

1987 "Econometric Methodology: A Personal Prespective". Chapter 10 in Bewelv, T.E. (ed.), Advances in ecometrics, Vol. 2 Cambridge: Cambridge University Press, pp. 29-48.

Hendry, D.F., Pagan, A.R., and Sargan, J.D.

1984 "Dynamic Specification", Handbook of Econometrics, ed. by Z. Grilliches and M.D., Intriligator, North-Holland, Amsterdam, Hendry, D., and Richard, J.F.

1983

"The Econometric Analysis of Economic time Series", International Statistical Review, Vol. 51, No. 1, pp. 111-163.

Husted, S.

1980 "The Theory and Empirical Estimation of Currency Substitution". Unpublished Ph.D. Dissertation, Michigan State University, International Monetary Fund

International Financial Statistics, Various Issues.

Johnston, J.

1984 "Econometric Methods", 3rd edition, New York; McGraw Hill.

Kim. K.S.

1985 "Currency Substitution in a Production Economy". Journal of International Economics, Vol. 18, No. 1, pp. 141-158.

Kmenta, J.

1980 "Wiements of Econometrics" 2nd edition, MacMillan Publishing Company, New York, USA.

Maddala, G.S.

1992 "Introduction to Ecometrics", MacMillan Publishing Company, New York, USA.

Marquez, J.

1987 "Money Demand in Open Economies: a Currency Substitution Model for Venezuela", Journal of International Money and Finance, Vol. 6, No. 1, pp. 167-178.

McKinnon, R.I.

1982 "Currency Substitution Instability in the World Dollar Standard.". American Economic Review, Vol. 72, No. 3, pp. 320-333.

Miles, M.A.

1978 "Currency Substitution, Flexible Exchange Rates, and Monetary Independence", American Economic Review, Vol. 68, No. 3, pp. 428-436.

Ortiz, G,

1983 "Currency Substitution in Mexico: The Dollarization Problem", Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 15, No. 1, pp. 174-185.

Ramirez - Roias, C.I.

1985 "Currency Substitution in Argentina, Mexico, and Uruguay" IMF Staff Papers vol. 32. No. 4, pp. 67-629.

Ramsev J.B.

"Test for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis", Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 31, No. 2, pp. 350-371.

Spanos, A.

1986 "Statistical Foundations of Econometric Modelling", Cambridge: Cambridge University Press.

While, H.

1980 "A Heteroscedesticity - Consistent Cavariance Matrix and a Direct Test for Heteroscedesticity", Econometrica, vol. 48, pp.: 817-838.

Wu, P.

1973 "Alternative Tests of Independence Between Stochastic Regressors and Disturbances". Econometrica. Vol. 41, pp. 733-750.

> استلام البحث أغسطس 1993 إجازة البحث مارس 1995

# موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت

أحمد عبدالخالق حويد المشعان عننان الشطي كلية الآداب - قسم علم النفس - جامعة الكريت

#### مقدمة

النوم وظيفة طبيعية لدى مختلف أعضاء المملكة الحيوانية، وهو جانب مستمر ووظيفة دورية متجددة لا غنى للإنسان عنها، كما أنه مظهر عادي من المظاهر الأساسية للحياة الإنسانية. ويحقق النوم عدداً من الوظائف، قفله أهمية في إعادة النشاط والصحة والوعي، وله وظيفة توازنية. إذ يجافظ على التوازن الماخلي (Homeostasis)، وله أهمية كبرة - أيضا - في تنظيم درجة حرارة الجسم، والاحتفاظ بالطاقة (Kaplan & Sadock, 1991, p. 488).

ويعرف الإنسان قيمة النوم ويقدره حق قدره - على وجه أخص - إذا حرم منه، أو حاوله فاستعصى عليه، وإذا ناله سريعا وفقده قبل أن ينشد ضالته، ويحقق منه كفايته... وفير ذلك من اضطرابات النوم كثير. ولقد دلت البحوث على أن الحرمان من النوم مدة طويلة "يمكن أن يؤدي إلى تفكك الأنا، والهلاوس، والهذاءات (الأوهام والضلالات)» (Loc. Cil). كما ينجم عن الحرمان الشديد من النوم اضطرابات السلوك، وتدهور الوعي، أو الشعور بذاتنا، وبمن حولنا، وبعا حولنا، وبع وعلاجها له أهمية كرى في المجالات الآتية: --

1- تحسين نوعية الحياة.

2- زيادة الإنتاجية في العمل لدى المضطربين.

3- التقليل من معدل الوفيات.

4- التقليل من معدلات الحوادث.

وتشيع اضطرابات النوم في الحضارة الحالية، وتشير الإحصاءات الحديثة إلى

أن عددا يتراوح بين 45 مليوناً، 60 مليوناً أمريكياً، يرون أن عندهم مشكلات مع النوم. ولهذا الاضعطراب آثار صحية متعددة، فإن كمية النوم غير الكافية ونوعيته، تصاحب حالات كثيرة من الاضطراب الطبي والطبنسي، وقد ظهر أن مقدار النوم الذي اعتاد عليه الغرد يرتبط بخطر الوفاة خلال فترة تبلغ تسع سنوات، بحيث إن الرجال الذين ينامون أكثر من تسع ساعات أو أقل من ست ساعات يزداد خطر الموات لديهم بمقدار 1،7، عندما يقارنون إلى الرجال الذين ينامون لمدة سبع أو ثمان ساعات في اللبلة، وقد استخرجت نتائج مشابة لدى النساء، كما أن اضطرابات النوم تحد أيضا عامل خطورة Pissk Factor (انسداد) عضلة القلب، والجهاز الدوري، والاضطرابات المعدية المعوية. ويؤدي عدم كفاية النوم إلى التعب والإعجاد، وكلها علامات منذرة باحتشاء (إنسداد) عضلة القلب، والوفاة المناجئة، نتيجة توقف القلب، والوفاة المناجئة، الصدرية، وشدتها (القلب). (Jankins, et al., 1988)

وتنقسم المشكلات المتصلة بالنوم إلى أربع فئات أساسية، تبما للتصنيف Diagnostic Classification of Sleep and Arousal . النرم والتنبه: Diagnostic Classification of Sleep and Arousal ، الذي نشرته رابطة مراكز اضطرابات النوم (Millams, Karacan &) وهي كما يلي: الأرق، النماس الزائد، اضطرابات جدول النوم / اليقظة، الاضطرابات المصاحبة للنوم، (السير أثناء النوم، رعب الليل، التبول اللارادي).

والأرق insomnia أنواع ثلاثة كما يلي: –

أ - صعوبة الدخول إلى النوم والاستغراق فيه.

ب - صعوبة الاحتفاظ بالنوم (تكرار الاستيقاظ).

 جـ - الاستيقاظ في الصباح مبكرا، قبل حصول الإنسان على كفايته من النوم، مع صعوبة العودة إلى النوم مرة ثانية.

وتنتشر اضطرابات الأرق بنسبة 15٪ تقريبا لدى الجمهور، وتشيع لدى النساء أكثر من الرجبال (American Psychiatric Association, 1987). والأرق عرض، أو مجموعة من الأعراض، ويمكن أن يكون عرضا لمرض خطير، أو ثانوياً لمرض عضوي، أو حالة طبية، ويمكن أن يكون جزءاً من الحياة، وله أسباب عديدة جدا (Hartman, 1988). والأرق أكثر اضطرابات النوم شيوعاً، والمعلاقة وثيقة بين الأرق

وعدد الأفكار التي يفكر فيها الفرد قبل استغراقه في النوم، فكلما طالت فترة الأرق زاد عدد الموضوعات التي يفكر فيها الشخص. فقد أثبتت دراسة «عبدالخالق، كريم، دويدار، المشعان، الشطي، 1993، وجود ارتباط إيجابي جوهري (عند مستوى 0,05) بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم ودرجة الأرق.

والمرحلتان الأساسيتان في النوم كما هو معروف هما: مرحلة حركات العين السريعة (Rapid Eye Movements (REM) ، وفيها تحدث الأحلام، ومرحلة انعدام حركات العين السريعة (Non-Rapid Eye Movements (NREM) ، وتحدث فيها حالات حركات العين السريعة (Non-Rapid Eye Movements (NREM) ، وتحدث فيها حالات التحدث أو المشي أثناء النوم (261-28) (Hiarré & Lamb, 1986: 261-2) . وتقسم المرحلة الأخيرة تنسحب فقط على حال النوم الفعلي، فإن هناك تقسيما واضحاً وعددا إلى حالين: النوم مقابل اليقظة ، حيث إن لكل فرد منا جدولا للنوم / اليقظة إلى حال النوم المروف أن الانتقال من حال اليقظة إلى حال النوم يكون تدريجيا سلسا، وليس حادا أو فجائياً (١٠). وتعرف الفترة الفاصلة بين اليقظة والنوم (في بحوث النوم) بفترة الكمون Presleop. وقد اصطلح الباحثون على النوم الفترة إذا زادت عن ثلاثين دقيقة غد ذلك أرقا (بوربلي، 1982). ويتشغل الإنسان في فترة قبل النوم بالتفكير في عدد من المرضوعات، وتختص هذه الدراسة بغجص هذه الموضوعات. وتعرض فيما يلى أهداف هذه الدراسة.

#### أهداف الدراسة

يتلخص الهدف الأساسي من هذه الدراسة في تحديد موضوعات التفكير، أو عترى التفكير، أو مضمون الأفكار قبل النوم، أو في فترة الكمون (وكلها مترادفة فيما نقصد) لدى عينة من طلاب جامعة الكويت، وتعرف فترة الكمون بأنها الفترة الزمنية الفاصلة بين الاستلقاء على السرير، والاستخراق في النوم. ولا تتطرق هذه الدراسة بطبيعة الحال إلى التحديد الزمني الدقيق لهذه الفترة، فذلك ليس من أهدافها. ونظرا لندرة الدراسات في هذا المجال فكان من المناسب فحص الارتباطات بين الدرجة الكلية على قائمة هذه الموضوعات وعدد من المتغيرات كما سنرى بعد قليل. ونوجز أهداف هذه الدراسة فيمايلي:

- مسح لموضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت،
   وبيان معدلات انتشار كل منها على شكل نسب منوية للتكرارات.
- 2 تصنيف موضوعات التفكير إلى جالات عددة، اعتماداً على منهج تحليل للضمون، لبيان الفتات التصنيفية التي تنتظم حولها هذه الموضوعات، مع ترتيب هذه الفتات تبعا لعدد الموضوعات التي تشملها.
- 3 تحديد الأهمية النسبية لهذه الموضوعات لدى كل جنس على حدة، عن طريق الترتيب التنازلي لهذه الموضوعات، وبيان البنود المميزة للطالب الكويتي، والمتعلقة بظروفه.
- الكشف عن الفروق بين الجنسين في الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم (باختبار «ت»).
- 5 استخراج الارتباط بين مُوضوعات التفكير هذه وكل من: عدد ساعات النوم، الأرق، التنقل بين الأفكار، انفعال الجزن، الشعور بالسعادة. ويضيف ذلك إلى تعديد صدق المفهوم لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم (معامل الارتباط).

#### أهمية الدراسة

يتوافر عدد ضخم من البحوث والمراجع على النوم من عدة نواحي: الدراسة الفيزيولوجية، والفحص السيكولوجي على المستوى السوي، والبحوث والتطبيقات على المستوى الإكلينيكي غير السوي: التشخيص والعلاج. كما يتوافر عديد من المعامل المخصصة لبحوث النوم، والمراكز التي تكرس لدراسة اضطراباته، ومراكز قياس النوم، والعيادات الخاصة بعلاج اضطراباته المتعددة. هذا بالإضافة إلى تكوين رابطة لمراكز اضطرابات النوم (ASDC) مند عام والمحافز المنافز المن

على أن دراسة «موضوعات التفكير قبل النوم» ذات أهمية نظرية جلية، وذلك حتى يتسنى التعرف إلى هذه الموضوعات اعتمادا على أسس عملية واقعية Empirica وليس على أساس تأملي انطباعي، كما أن لموضوعات التفكير قبل النوم من الناحيتين الكمية والكيفية غالباً ارتباطا ببعض اضطرابات النوم، وأهمها الأرق: المشكلة الأساسية في اضطرابات النوم، إذ يمكن أن تساعدنا مثل هذه الدراسة على تحديد بعض العوامل المسببة للأرق، وتعيين الموضوعات التي تشغل الفرد خلاله، تمهيدا لعلاج غير السوي منها، وفي ذلك أهمية تطبيقية واضحة. ولا يخفى أن لتحديد موضوعات التفكير قبل النوم أهمية إرشادية، حيث يمكن أن تعبر هذه الموضوعات عن عديد من المشكلات والطموحات والرغبات. وحيث إن القائمة التي وضعت عن عديد من المشكلات والطموحات والرغبات. وحيث إن القائمة التي وضعت التفكير قبل النوم هي أداة جديدة في نجال بكر فعلا، لذا كان من المناسب غاما حساب الارتباطات بين الدرجة عليها وعدد من المتغيرات المرتبطة بها، كما أسلفنا في أهداف هذه الدواسة. ويمكن أن تسهم هذه الارتباطات في بيان صدق المفهوم لهذه القائمة.

#### الدراسات السابقة

الدراسات على طبيعة النوم واضطراباته والأحلام تفوق الحصر في الحقيقة، وبخاصة في العقدين الأخيرين. ولكن هناك ثغرة عميقة، وفجوة غير متناسبة مع ذلك، بالنسبة للبحوث على فترة الكمون. وقد أجريت عدة استقصاءات عن طريق الحاسب<sup>[2]</sup>. في العام الجامعي 1993/1992 عن النوم وعن الأحلام، وكشفت عن نقص شديد في البحوث المرتبطة بهذه الدراسة، فلم تؤد هذه الاستقصاءات المستفيضة إلا إلى عدد قليل جدا من البحوث الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك تتاح دراسة أخرى عربية، ونعرض لهذه الدراسات بشكل موجز فيما يلى:

قام (1991) المخروق بين مرضى Lundh, Lundyvist, Broman & Hetta, (1991) الأرق وعينة ضابطة في عدد من المتغيرات أهمها: المدرجة على استخبار لسلوك النوم، الحوف المرضى من النوم، السلوكيات المتعارضة مع النوم، الاكتئاب، الضغوط أو الانعصاب. ومن أبرز نتائج هذه الدراسة (والتي تهمنا في هذا البحث): أنه على الرغم من أن مرضى الأرق قد قرووا أنهم ينامون وقتا قصيرا جدا بالمقارنة إلى العينة الضابطة، فإنهما لم يختلفا في طول الزمن الذي يقضونه في المخدع. كما قرر مرضى الأرق أنهم يفكرون كثيرا في مشكلاتهم وفي التخطيط لأمورهم.

وقام (Rush (1989) Ruisk, Berteison & Walsh التنبه المعرفي الزائد والوجدان قبل النوم كعاملين في الأرق الموضوعي والذاتي. وتم تحديد دور الجوانب المعرفية قبل النوم في الأرق لدى ثمانية مفحوصين لهم نوم طبيعي، وستة عشر فردا يعانون من الأرق، وأجريت مقابلة للمفحوصين في معمل النوم، خلال فترات محددة قبل النوم، وقد قرر أقراد المجموعة التي تعاني من الأرق مزيداً من الأخكار السلبية، أكثر من المجموعة الضابطة، التي ينام أفرادها نوماً سوياً.

وأجرى (Kraft, et al, 1984) دراسة عن التغيرات في محتوى الأفكار بعد الحرمان من النوم لدى المكتئين، ففحصت العلاقة بين جوانب مفهوم الذات لدى المكتئين، والتغيرات في المراجع تنبيجة الحرمان من النوم. وقد اختبر سبعة مرضى بالاكتئاب من المقيمين في المستشفى تتراوح أعمارهم بين 31، 60 عاما، قبل الحرمان من النوم وبعده، وذلك لتقدير تفكيرهم فيما يختص بجوانب تتعلق بحياتهم الشخصية، فضلا عن موضوعات أخرى. ثم قورنت التغيرات في محتوى التفكير بالتغيرات التي لوحظت على كل من: قائمة «بك» للاكتئاب، ومقياس تقدير «هاملتون» للاكتئاب، ومبيان (بروفيل) الحالات المزاجية. وظهر أن الحرمان من النوم لفترة قصيرة يزيد من المزاج المكتئب. وعلى الرغم من ظهور تغير عام في اتجاه ارتفاع محتوى الأفكار الاكتئابية فإن المفحوصين قد كشفوا عن أنماط فردية للتغير في الطريقة التي يفكرون بين الأفراد في المطيقة التي تغير على أساسها محتوى الأفكار.

وأجرى (Rutter & Waring - Paynter, 1992) دراسة عنوانها: «النشاط قبل الذهاب إلى السرير وإشباع النوم (الرضا به) لدى من ينامون فترات طويلة، ومن ينامون فترات قصيرة، وكشفت هذه الدراسة عن أن الارتباطات بين الأنشطة التي يقوم بها الفرد قبل الذهاب إلى السرير، وإشباع النوم، أو الرضا به تختلف بالنسبة لطول فترة النوم لدى 115 طالبا من طلاب الجامعة، فقد قرر خسة عشر من الطلاب الذين ينامون نوماً قصيرا Short Sleepers ويستمعون إلى الموسيقا : أنهم أقل رضا عن نومهم، على حين قرر ثمانية عشر من الطلاب الذين ينامون نوما طويلا Long ويتناولون وجبة خفيفة من اللبن والحلوى: أنهم أكثر رضا بنومهم. وقد افترض الباحثان أن من ينامون نوما طويلا يمكن أن يستبدلوا بالطعام الكحول عندما يكبر عمرهم. ومن ناحية ثانية أظهرت دراسة أخرى. (Vein, Sidoroy.

. Murtazev, Karlov, et al., 1991). نتيجة مهمة ملخصها كما يلي: يزداد دوام فترة النوم ليلاء ويتغير نمط مراحله، ويقصر زمن البدء فيه، بعد ممارسة التمرينات الرياضية في المساء لدى الأشخاص الأصحاء. كما أسفرت دراسة ,(De Koninck & Brunette) (1991) أن الإيجاء الذي يحدث قبل النوم يمكن أن يكون أسلوبا فعالا للتأثير في البعد الانفعالي في الحلم.

وفي دراسة عربية قام (عبدالخالق، كريم، دويدار، المشعان، الشطي، 1983) بفحص محوى التفكير قبل النوم، وكونت قائمة لقياس هذا المحتوى، واستخرجت النسب الثوية لكل بند، إشارة إلى مدى انتشار كل منها لدى عينين مصريتين من طلبة الجامعة وطالباتها، وكان الفرق بين المتوسطين على هذه القائمة لدى الجنسين غير جوهري، وارتبطت الدرجة الكلية على القائمة المختصرة لموضوعات التفكير قبل النوم ارتباطا جوهريا إيجابيا بكل من : الأرق، التنقل بين الأفكار في فترة الكمون، الوسواس القهري،

#### الطريقة

#### العينات:

أجريت هذه الدراسة على 664 طالبا وطالبة. في المرحلة الأولى، اشتملت المينية المبنية التي تكونت على أساسها قائمة موضوعات التفكير قبل النوم على 224 طالبا وطالبة، وفي المرحلة الثانية ضمت العينة التي طبقت عليها القائمة في صورتها النهائية 229 طالبا، 211 طالبة من طلاب جامعة الكويت الكويتين، عن يدرسون مقرر المدخل إلى علم النفس، وقد تم التأكد من أن هؤلاء الطلاب لم يدرسوا المورع النوم والأحلام ضمن موضوعات هذا المقرر الدراسي. والملاحظ أن في هذا المقرر الدراسي طلابا من جميع كليات الجامعة فيما عدا كلية الطب. ومن ثم تعد المعينة عملة لطلاب جامعة الكويت إلى حد بعيد جدا. وكان متوسط أعمار الطلبة عما وانحراف معياري قدره 2,75 عاما. أما الطالبات فكان متوسط أعمارهن المعينات المعلوم الحرون إجبار.

#### المتغيرات:

1- القائمة الكويتية لموضوحات التفكير قبل النوم: مر تكوين هذه القائمة بعدة

مراحل، كان أولها توجيه سؤال مفتوح النهاية لعينة من طلاب جامعة الكويت الذكور والإناث (ن = 224). وكان نص هذا السؤال كما يل: اعتدما يرغب الإنسان في النوم، فإنه يمر وقت ما قبل أن يستخرق فيه. أذَّكر الأفكار أو الموضوعات التي تشغل بالك - عادة - في الفترة التي تفصل بين استلقائك على السرير واستغراقك في النوم. وتم تفريغ إجابات الطلاب عن السؤال السابق، وكانت كثيرة، نظرا لكبر حجم العينة، ولأن كل مفحوص كتب أكثر من استجابة. بعد ذلك حذفت الإجابات الكررة والغامضة، وأعيدت صياغة بعض البنود في اتجاه توضيح المعنى، واستقامة المبنى، وبعد الحذف والتنسيق وصل عدد البنود إلى 130 بندا. ووصل ثبات التنصيف (فردي / زوجي) إلى 0,91 بعد تصحيح الطول بمعادلة «سبيرمان - براون»، وهو معامل مرتفع، يشير إلى استقرار الدرجة الكلية على القائمة. ووضعت التعليمات الآتية للصيغة النهائية للقائمة المكونة من 130 بندا: «فيما يلي بعض الأفكار أو الموضوعات التي يمكن أن تشغل الإنسان، فيفكر فيها خلال الفترة الفاصلة بين الاستلقاء على السرير بهدف النوم، والاستغراق في النوم فعلا. والمطلوب منك أن تضع دائرة حول الرقم المكتوب أول كل فكرة، أو موضوع يشغلك قبل أن تستغرق في النوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تحليل محتوى موضوعات التفكير قبل النوم، وكذا فئات التصنيف، قد تم بعد التشاور بين المؤلفين الثلاثة، بما يحقق قدراً لا بأس به من الموضوعية.

- عدد ساحات النوم: من الممكن أن نفترض أن موضوعات التفكير قبل النوم ترتبط بعدد ساعات النوم، والأخير مؤشر دقيق للأرق، ولذا فقد قيس هذا المتغير بالعبارتين الآتيتين:
  - أ عدد ساعات النوم التي أحتاجها. ب عدد ساعات النوم التي أنامها.
- 3 درجة الأرق: قيس هذا المتغير بالعبارة الآتية: ﴿ أَعانَى من الأرق (قلة النوم)›،
   وطلب من المفحوصين الإجابة عن هذا السؤال اعتمادا على مقياس خماسي.
- 4- المتنقل بين الأفكار: طلب من المفحوصين الإجابة عن السؤال الآي: «أثناء النوم أتنقل من فكرة إلى أخرى»، وذلك اعتمادا على مقياس من خس نقاط، والافتراض هنا أن الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم ترتبط إيجابيا بالتنقل من فكرة إلى أخرى. .

- الشعور بالحزن: من المكن أن نفترض أن الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم ترتبط ارتباطا إيجابيا بالأرق، ولهذا الافتراض ما يسوغه كما أسلفنا. ونطور المسألة ذاتها في افتراض أن ارتباط الأرق بموضوعات التفكير قبل النوم وبانفعال الحزن ارتباط جوهري وموجب. ولمنا طلب من المفحوصين الإجابة عن العبارة: فأشعر بالحزن، على أساس مقياس من خس نقاط.
- 6 الشعور بالسعادة: لاستكشاف العلاقة بين عدد الموضوعات التي يفكر فيها الفرد قبل النوم، وشعوره بالسعادة والسرور، قلمت عبارة عددة إلى المفحوص وهي: «أشعر بالسعادة»، وطلب منه الإجابة عنها على ضوء مثياس خاسي للإجابة.

#### التطبيق:

طبقت قائمة موضوعات التفكير قبل النوم في صيغتها الأخيرة، فضلا عن بقية المتغيرات، في جلسات قياس جمعية، ضم كل منها عددا صغيرا من المفحوصين من الجنسين، وتم ذلك في الفصول الدراسية ذاتها. ولم يجير أحد من الطلاب على الاشتراك في الدراسة، ولذا فإن هذه العينة تعد عينة متطوعين.

#### التحليلات الاحصائية:

حسبت النسبة المثوية لتكرار كل بند من بنود القائمة (130 بندا) لدى الجنسين، ورتبت البنود تنازليا تبعا للنسب المثوية التي حصلت عليها لدى الجنسين، ورتبت البنود تنازليا تبعا للنسب المثوية التي حصلت عليها لدى كل جنس على حدة. كما استخرجت للدرجة الكلية لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعارية لدى الجنسين، واختبار قت لبيان جوهرية الفروق بينهما، فضلا عن معاملات الارتباط بين هذه الدرجة الكلية والمتغيرات الآتية: عدد ساعات النوم، درجة الأرق، التنقل بين الأفكار، الشعور بالحزن، الشعور بالسعادة [8].

## النتائج

لَلْتَحْقَقُ مِن الهدف الأول من أهداف هذه الدراسة، حسبت النسب المثوية لتكرارات بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة من طلاب جامعة الكويت الذكور (ن = 229) والإناث (ن = 211). ويورد جدول (1) النسب المثوية لكل بنود القائمة (130 بندا)، وذلك تبعا لترتيب البنود في المقياس الذي قلم

للطلاب. ويمثل ذلك مسحا لموضوع التفكير قبل النوم، وبيان معدلات انتشار كل منها لدى عينة من الطلاب الكويتين غير صغيرة الحجم.

جئول (1)

#### بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم والنسب المثوية للتكرارات لدى الذكور (ن = 229) والإناث (ن = 211)

| إناث٪ | ذكور٪ | بنود المقياس                        | مسلسل |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|
| 48    | 52.2  | التفكير في جدولي الدراسي            | 1     |
| 73.4  | 67.1  | التفكير فيما سأفعله غدا             | 2     |
| 47.6  | 47.3  | التفكير في حياتي السابقة            | 3     |
| 50.7  | 58.5  | التفكير في مدى رضاء الآخرين عني     | 4     |
| 5.7   | 8.7   | التفكير في مشكلة مواقف السيارات     | 5     |
| 61.6  | 63.3  | التفكير في أشخاص معينين             | 6     |
| 26.6  | 32.4  | التفكير في مخلوقات الله تعالى       | 7     |
| 37.6  | 42.5  | التفكير في موضوعات محببة            | 8     |
| 19.7  | 31.9  | التفكير في مشكلات المجتمع           | 9     |
| 33.6  | 38.6  | التفكير في مريض بالأسرة             | 10    |
| 32.3  | 31.4  | التفكير في الحياة الأخرى            | 11    |
| 71.2  | 76.3  | التفكير في كيفية رفع معنىلي         | 12    |
| 70.3  | 68.6  | التفكير في تصحيح ما قمت به من أخطاء | 13    |
| 59.8  | 62.8  | التفكير في حياة أسرتي وظروفها       | 14    |

| إناث./ | ذكور/ | بنود المقياس                               | مسلسل |
|--------|-------|--------------------------------------------|-------|
| 23.6   | 32.9  | التفكير في مشكلات المسلمين في العالم       | 15    |
| 75.5   | 70.5  | التفكير في المستقبل                        | 16    |
| 31.4   | 49.3  | التفكير في الوطن                           | 17    |
| 56.3   | 57.5  | التفكير في مواقف محرجة مرت بي              | 18    |
| 70.3   | 63.8  | التفكير في حل مشكلة صادفتني                | 19    |
| 34.9   | 34.8  | التفكير في الأصدقاء                        | 20    |
| 34.1   | 25.1  | التفكير في مصيري بعد الموتة الصغري (النوم) | 21    |
| 56.3   | 50.7  | التفكير في المناهج والمقررات الصعبة        | 22    |
| 63.3   | 44.4  | التفكير في الأحداث الحلوة الني مرت بي      | 23    |
| 17     | 36.7  | التفكير في الحصول على وظيفة                | 24    |
| 16.6   | 20.8  | التفكير في الحروب والمجاعات في العالم      | 25    |
| 38.4   | 27.1  | التفكير فيمن سألتقي به في الغد             | 26    |
| 40.2   | 46.9  | التفكير في أمن الكويت                      | 27    |
| 47.6   | 42    | الشعور بتأنيب الضمير                       | 28    |
| 42.8   | 48.3  | محاولة حل مشاكل عائلية                     | 29    |
| 54.6   | 53.6  | التفكير في الأحباب                         | 30    |
| 38.9   | 41.5  | التفكير في المصير بعد الموت                | 31    |

| إناث./ | ذكور٪ | بنود المقياس                          | مسلسل |
|--------|-------|---------------------------------------|-------|
| 57.2   | 58    | الخوف من الرسوب                       | 32    |
| 20.1   | 18.8  | التفكير في أحداث فيلم أو مسلسل شاهدته | 33    |
| 33.2   | 27.5  | التفكير في تخفيض وزني                 | 34    |
| 34.9   | 32.4  | تشغلني أفكار تشاؤمية                  | 35    |
| 7.4    | 15.5  | التفكير في مشكلة النقاب               | 36    |
| 53.3   | 44    | التفكير في شخص معين                   | 37    |
| 46.3   | 47.3  | التفكير في عذاب القبر                 | 38    |
| 38.4   | 44.4  | أفكر في الزواج                        | 39    |
| 40.2   | 54.1  | أفكر في حسن الختام                    | 40    |
| 50.7   | 43.5  | أفكر في ضياع الوقت دون مراجعة         | 41    |
| 54.1   | 41.1  | أفكر في الأحداث السيئة التي مرت بي    | 42    |
| 66.4   | 70.5  | أفكر في تحسين حياتي                   | 43    |
| 13.5   | 15.5  | أفكر في الكوارث التي تحدث في العالم   | 44    |
| 44.5   | 20.3  | أفكر فيما سألبس غدا                   | 45    |
| 31.4   | 42    | أفكر في مستقبل الكويت                 | 46    |
| 65.1   | 54.6  | ألوم نفسي على ما فعلت من أخطاء        | 47    |
| 16.2   | 12.1  | حل مشكلة بيني وبين زوجي (أو زوجتي)    | 48    |

|        |       | <del>,</del>                                     |       |
|--------|-------|--------------------------------------------------|-------|
| إناث./ | ذكور٪ | بنود المقياس                                     | مسلسل |
| 31.4   | 49.8  | أفكر في كيفية اكتساب الأصدقاء                    | 49    |
| 41.9   | 44.4  | أفكر في أهوال يوم القيامة                        | 50    |
| 79     | 68.6  | أفكر في الدراسة والامتحانات والأبحاث المطلوبة    | 51    |
| 48.9   | 37.7  | التفكير في مشكلات اليوم الذي انتهى               | 52    |
| 41.9   | 30    | التفكير في الأحداث اليومية                       | 53    |
| 6.1    | 19.8  | التفكير في مستجدات الساحة العالمية               | 54    |
| 38.9   | 49.8  | أفكر فيما سأفعله من أجل أسرتي                    | 55    |
| 37.1   | 40.6  | أفكر في الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي       | 56    |
| 35.8   | 36.7  | الندم والتحسر على ما فات                         | 57    |
| 44.5   | 40.1  | التفكير في مشاكل البيت ومحاولة حلها              | 58    |
| 21.8   | 21.7  | أفكر في أسلوب التعامل الجيد مع الزوج (أو الزوجة) | 59    |
| 49.3   | 59.9  | أفكر في الجنة والنار                             | 60    |
| 32.8   | 30.9  | مراجعة ما ذاكرته                                 | 61    |
| 47.2   | 34.8  | أفكر في ما حدث لي طوال اليوم                     | 62    |
| 11.8   | 43.5  | التفكير في كيفية التوفيق بين الدراسة والوظيفة    | 63    |
| 19.2   | 50.7  | أفكر في مشروعات مربحة                            | 64    |
| 22.3   | 27,5  | التفكير في الغزو الغاشم للكويت                   | 65    |

| إناث./ | ذكور٪ | بنود المقياس                                      | مسلسل |
|--------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 41     | 28.5  | التفكير في أشياء محزنة                            | 66    |
| 36.7   | 39.6  | التفكير في النوفيق بين واجباتي المنزلية والدراسية | 67    |
| 49.8   | 54.1  | أفكر في كيفية تحقيق السعادة لأسرتي                | 68    |
| 13.1   | 20.8  | التفكير في حادث ارتكبته بسيارتي                   | 69    |
| 24.5   | 26.1  | الخوف من المرض                                    | 70    |
| 72.9   | 58.9  | أفكر في أشياء أحب أن تحدث لي                      | 71    |
| 10.5   | 7.7   | أفكر في لا شيء                                    | 72    |
| 48     | 48.8  | التفكير في شريك الحياة                            | 73    |
| 21.4   | 24.2  | أخطط أين سأذهب أيام العطلات                       | 74    |
| 50.2   | 44.9  | محاسبة النفس                                      | 75    |
| 61.1   | 67.1  | التفكير في التخرج                                 | 76    |
| 67.2   | 62.3  | التفكير في الدراسة                                | 77    |
| 61.6   | 66.2  | التفكير في طريقة معاملتي للآخرين                  | 78    |
| 72.1   | 68.6  | أفكر في التفوق في الدراسة                         | 79    |
| 13.1   | 14    | أفكر في مشروع قمت به                              | 80    |
| 55.5   | 36.7  | الخوف من المستقبل                                 | 81    |
| 34.1   | 29.5  | التفكير في احتمال تكرار غزو الكويت                | 82    |

| إناث./ | ذكور./ | بنود المقياس                       | مسلسل |
|--------|--------|------------------------------------|-------|
| 42.4   | 43.5   | أفكر في التحويل من الكلية أو القسم | 83    |
| 51.5   | 46.4   | أفكر في ضرورة التحكم في أعصابي     | 84    |
| 34.1   | 34.8   | التفكير في الموت                   | 85    |
| 18.8   | 31.9   | التفكير في الفقر والفقراء          | 86    |
| 31.9   | 27.1   | التفكير في مشكلة صديق أو زميل      | 87    |
| 44.1   | 45.4   | التفكير في مشكلة عاطفية            | 88    |
| 27.9   | 27.5   | التفكير في بعض الأحداث أثناء الغزو | 89    |
| 69.4   | 60.9   | التفكير في الامتحانات              | 90    |
| 53.7   | 57.5   | التفكير في كيفية بناء مستقبلي      | 91    |
| 21.8   | 23.2   | تذكر الموت هادم اللذات             | 92    |
| 19.2   | 25.6   | أفكر في قريب أسير                  | 93    |
| 34.9   | 35.7   | أفكر في مدى حبي للآخرين            | 94    |
| 62.9   | 47.3   | التفكير في نتيجة الامتحانات        | 95    |
| 78.6   | 68.6   | أذكر الله لإبعاد الشيطان           | 96    |
| 14.4   | 22.2   | التفكير في الانتقام بمن أذاني      | 97    |
| 22.3   | 23.2   | التفكير في تربية طفلي تربية حسنة   | 98    |
| 38     | 41.1   | التفكير في زوج (أو زوجة) المستقبل  | 99    |

| إناث/ | ذكور٪ | بنود المقياس                              | مسلسل |
|-------|-------|-------------------------------------------|-------|
| 62.9  | 55.1  | أفكر في شكر النعمة وحمد المنعم            | 100   |
| 43.2  | 41.1  | أفكر في مصير الأسرى                       | 101   |
| 27.5  | 41.5  | أفكر في الدراسات العليا                   | 102   |
| 63.3  | 63.3  | التفكير في كيفية حصولي على رضا أمي        | 103   |
| 4.4   | 7.7   | أفكر فيما سأقرأ غدا                       | 104   |
| 28.4  | 45.9  | أفكر في المال                             | 105   |
| 46.7  | 53.6  | التفكير في اختيار مهنة المستقبل           | 106   |
| 19.7  | 20.3  | أفكر في نواحي مخيفة ويشعة                 | 107   |
| 16.6  | 14    | أفكر فيما سأشتري غدا                      | 108   |
| 45.9  | 38.2  | التفكير في لقاء الأحبة                    | 109   |
| 42.4  | 38.6  | أفكر في الظلم الذي وقع علي                | 110   |
| 67.2  | 58.5  | التفكير في الحصول على تقدير مرتفع         | 111   |
| 12.2  | 18.4  | أفكر في حالتنا في الغربة                  | 112   |
| 48.5  | 44.4  | التفكير في أبي وأمي                       | 113   |
| 70.3  | 48.8  | أفكر في ما أتمنى أنَّ يحدث لي في المستقبل | 114   |
| 3.9   | 26.1  | أفكر في كرة القدم                         | 115   |
| 51.5  | 33.8  | أفكر في أحل يوم مرين في حياتي كلها        | 116   |

| إناث٪ | ذكور/ | بنود المقياس                            | مسلسل |
|-------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 56.8  | 45.4  | أفكر في نفسي                            | 117   |
| 1.7   | 9.7   | أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو        | 118   |
| 11.8  | 15.5  | أفكر في مستقبل أبناثي                   | 119   |
| 49.8  | 41.5  | أفكر فيما مربي من مواقف مضحكة           | 120   |
| 29.7  | 27.1  | أفكر في عطلة الصيف وكيف سأقضيها         | 121   |
| 5.2   | 19.3  | أفكر في زملاتي في الأسر                 | 122   |
| 23.1  | 24.6  | أفكر في أصدقائي في مرحلة الطفولة        | 123   |
| 44.5  | 36.7  | أفكر في الاستيقاظ مبكرا في الغد         | 124   |
| 6.6   | 5.8   | أقوم بعد الخرفان                        | 125   |
| 37.1  | 32.9  | أفكر متى سيتم القضاء على النظام العراقي | 126   |
| 35.8  | 28.5  | أفكر في ذكريات الطفولة                  | . 127 |
| 40.6  | 47.3  | التفكير في خططي بعد التخرج              | 128   |
| 79.9  | 67.1  | استغفر الله سبحانه وتعالى               | 129   |
| 41.9  | 43.5  | أفكر في عش الزوجية                      | 130   |

ولتحقيق الهدف الثاني من أهداف هذا البحث، صنفت البنود التي تشكل قائمة موضوعات التفكير قبل النوم تبعا للمجالات التي تستوعبها والموضوعات الحاصة - للتفكير - التي تشملها. ومن المعروف أن معظم التصنيفات في العلوم النفسية تتم - في مرحلة ما - على أساس اختياري تحكمي Arbitrary، ويمكن أن

تختلف وجهة النظر إلى أسس هذا التصنيف من قبل عدد من المختصين، وينطبق ذلك أكثر على المجال الحالي وما يناظره، ذلك أن طبيعة البنود التي تمثل موضوعات للتفكير قبل النوم يمكن أن تجعل أغلبها يندرج تحت أكثر من فئة تصنيفية. ومع ملاحظة هذه المشكلة، ووضعحات التفكير قبل النوم إلى عشرة مجالات، مرتبة تبعا لعدد بنود كل فئة، كما هو مبين في جدول (2). وقد تم تحليل محتوى موضوعات التفكير قبل النوم بعد التشاور بين المؤلفين الثلاثة، عما يحقق قدرا لا بأس به من الموضوعية.

جدول (2) المجالات الفرعية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم و نماذجها لدى الجنسين (ن = 440

| (110 6) O'mai, Got #13003                                                                                                                                |               |                               |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|--|
| نماذج البنود                                                                                                                                             | عدد<br>البنود | المجالات                      | مسلسل |  |
| التفكير في المستقبل، التفكير فيما سأفعله غدا، التفكير في<br>خططي بعد التخرج، التفكير في مستقبل أبنائي، أفكر في<br>عطلة الصيف وأين سأقضيها.               | 21            | المستقبل                      | 1     |  |
| التفكير في مشكلة عاطفية، التفكير في أشياء عزنة،<br>التفكير في موضوحات محببة، لوم نفسي على ما<br>فعلت من أخطاء، التفكير في مدى حبي للآخرين.               | 17            | المشاعر<br>والانفعالات        | 2     |  |
| التفكير في الأصدقاء، التفكير في الأحباب،<br>التفكير في طريقة معاملتي للآخرين، النفكير في<br>شريك الحياة، التفكير في شخص معين.                            | 15            | الـــعــــلاقـــة<br>بالأخرين | 3     |  |
| أفكر في جدوني الدراسي، أفكر في كيفية رفع<br>معدني، التفكير في الامتحانات، أفكر في المناهج<br>والمقررات الصعبة، أفكر في ضياع الوقت دون<br>مراجعة للقررات. | 14            | الدراسة                       | 4     |  |
| أفكر في شكر النعمة وحمد النعم، أستففر الله سبحانه<br>وتعالى، أفكر في الجنة والنار، التفكير في علماب القبر،<br>أفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.        | 14            | المسائل الدينية               | 5     |  |
| التفكير في أمن الكويت، التفكير في مستقبل الكويت،<br>التفكير في الغزو العراقي الغاشم للكويت، أفكر في<br>مصير الأسرى، أفكر في حالتنا في الغربة.            | 13            | الوطن والغزو                  | 6     |  |

تابع جدول (2) المجالات الفرعية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم ونماذجها لدى الجنسين (ن = 440)

| نماذج البنود                                                                                                                                                          | عدد<br>البنود | المجالات      | مسلسل |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| التفكير في حياتي السابقة، أفكر في أصدقائي<br>في مرحلة الطفولة، أفكر في مشكلات اليوم<br>الذي انتهى، التفكير في أحداث فيلم أو<br>مسلسل شاهدته، أفكر في مشروع قمت به.    | 12            | الماضي        | 7     |
| التفكير في مشكلات المجتمع، التفكير في مواقف<br>انتظار السيارات بالجامعة، التفكير في مشكلة<br>النقاب، التفكير في الفقراء والفقر، التفكير في<br>عاولة حل مشكلة صادفتني. | 11            | مشكلات عامة   | 8     |
| التفكير في الأحداث اليومية ، التفكير في<br>حياة أسرتي وظروفها ، التفكير في تحمين<br>حياتي، التفكير في التوفيق بين الدراسة<br>والوظيفة ، التفكير في الحصول على وظيفة . | 9             | الحاضر        | 9     |
| التفكير في مشكلات السلمين في العالم،<br>التفكير في الحروب والمجاعات، التفكير في<br>الكوارث في العالم، التفكير في مستجدات<br>الساحة العالمية.                          | 4             | مشكلات عالمية | 10    |
|                                                                                                                                                                       | 130           | مجموع البنود  |       |

وبالنظر في جدول (2) – مع ملاحظة أن التصنيف تحكمي ويمكن أن يكون خلافيا – نلاحظ أن أكبر علد من البنود قد استأثر به الفئة المتصلة بالمستقبل (21 بندا). ويتفق ذلك مع الخبرة الشخصية التي تشير إلى أن طرفا غير قليل من موضوعات التفكير قبل النوم متعلقة بما سيأتي من أيام، ويخاصة ما سيفعله الفرد في الفد، وما يخطط له، صواء أكان ذلك في المستقبل القريب (الغد)، أم في المستقبل البعيد (التفكير في مستقبل الأبناء)، أم في المستقبل المتوسط بينهما (التفكير في عطلة الصيف وأين سأقضيها). ويلي فئة المستقبل - في الترتيب الثاني - المجال المتصل بالوجدان: المشاعر، والانفعالات، والعواطف (17 بندا). بما يضمه من تفكير في الموضوعات المحببة، وتلك المحزنة، مع مشاعر لوم الذات والندم والحسرة... وغير ذلك مما يشمله هذا القطاع العريض من الموضوعات التي تشغل الفرد قبل النوم.

وتأي العلاقات الحوارية Interpersonal Relationships ين المرتبة الثالثة بين موضوعات التفكير قبل النوم (15 بندا)، وتشمل العلاقة بالآخر: الصديق، الحبيب، الزميل، القرين، أفراد الأسرة، الابن، فضلا عن الآخرين بوجه عام. أما المجالان: الدراسة والأمور الدينية. فقد شغلا الموقعين: الرابع، والخامس، وكان لكل منهما العدد ذاته من البنود (14 بندا في كل واحد منهما). ويلي ذلك الموضوعات المتصلة بالوطن والغزو العراقي على الكويت (13 بندا)، والماضي (12 بندا)، شم المشكلات العامة (11 بندا)، فالموضوعات المتصلة بالحاضر (9 بنود)، وأخيرا: المشكلات العالمة، والتي استأثرت بأقل عدد من البنود (4 بنود).

ومن الملاحظ: أن المجالات التي صنفت إليها موضوعات التفكير قبل النوم 
لدى هذه العينة من طلاب جامعة الكويت - يمكن أن تكون موضوعات مشتركة 
بين الطالب الجامعي في أي مكان، وأية جامعة في هذه المرحلة المهمة من العمر 
(موضوعات المستقبل، الدراسة، الحاضر). ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون بعض 
المجالات المتضمنة في قائمة موضوعات التفكير قبل النوم - لدى طلاب جامعة 
الكويت - موضوعات مشتركة بينهم وأي انسان في أي زمان ومكان، مثل: المشاعر 
والانفعالات، العلاقة بالآخرين، المسائل الدينية، الماضي، المشكلات العامة، 
المشكلات العالمية. ومجموع هذه المجالات التي يشترك فيها طلاب الجامعة في 
الكويت مع أي طالب في أية جامعة، ومع أي إنسان في كل زمان ومكان هو تسعة 
عبالات. ومن ثم يبقى مجال واحد - فقط - هو الذي يميز طرفا من مفردات قائمة 
موضوعات التفكير قبل النوم لدى هذه العينة من طلاب جامعة الكويت، وهذا 
المجال متصل بالوطن والغزو.

ويدور المجال السادس حول الوطن والغزو (13 بندا). وبعبارة أدق: مجال مرتبط بحادث الغزو العراقي للكويت، وما استتبعه من تفكير في الوطن ومستقبله. ذلك أن كارثة الغزو هي الأساس والمبدأ بالنسبة لهذا المجال، أما التفكير في موضوعات متصلة بالوطن فهو أمر تابع لهذا الغزو، ومترتب عليه، ويعد أثرا من آثاره. فلن يفكر الإنسان في الوطن بشكل مركز إلا إذا كان هذا الوطن قد عانى من مشكلة خطيرة في الماضي القريب (ويشبه ذلك أن الإنسان لا يفكر في دقات قلبه، إلا إذا اضطربت، ولا يركز على معدته إلا إذا اختلت). ومن الأهمية بمكان أن نورد البرعية المكونة لهذا المجال في قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى طلاب جامعة الكويت.

### بنود المجال المتصل بالوطن والغزو: -

1 - التفكير في الغزو الغاشم للكويت.

2 - أفكر في الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي.

3 - التفكير في بعض الأحداث أثناء الغزو.

4 - التفكير في احتمال تكرار غزو الكويت.

5 - أفكر في قريب أسير.

6 - أفكر في مصير الأسرى.

أفكر في زملائي في الأسر.

8 – أفكر في حالتنا في الغربة.

9 - أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو.

10 - أفكر متى سيتم القضاء على النظام العراقي.

11 - التفكير في الوطن.

12 - التفكر في أمن الكويت.

13 - أفكر في مستقبل الكويت.

ومن الجلي أن حادث الغزو الغاشم هو الأساس في هذه الموضوعات، والمحور الذي تدور حوله البنود العشرة الأولى، أما البنود الثلاثة الأخيرة، وهي عن الوطن: أمنه ومستقبله، فهي تابعة للغزو، ومترتبة عليه، كما أسلفنا. وتمثل هذه البنود الثلاثة عشر نسبة 10٪ من قائمة موضوعات التفكير قبل النوم، وهي نسبة غير منخفضة، وتعكس اهتمام الطلاب بهذه الفترة العصيبة، ومدى تأثيرها فيهم.

وقد تلخص الهدف الثالث من أهداف هذه الدراسة في تحديد الأهمية النسبية لموضوعات التفكير قبل النوم لدى كل جنس على حدة. ولتحقيق هذا الهدف لدى عينة الذكور ببين جدول (3) الترتيب التنازلي لهذه الموضوعات، تبعا للنسب المثوية لتكرارات بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة طلبة جامعة الكويت.

جلول (3) النسب المئوية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم مرتبة تنازلياً لدى الذكور (ن = 229)

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                                  | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|
| 76.3              | التفكير في كيفية رفع معدلي                    | 12                | 1      |
| 70.5              | التفكير في المستقبل                           | 16                | 2      |
| 70.5              | أفكر في تحسين حياتي                           | 43                | 3      |
| 68.6              | التفكير في تصحيح ما قمت به من أخطاء           | 13                | 4      |
| 68.6              | أفكر في الدراسة والامتحانات والأبحاث المطلوبة | 51                | 5      |
| 68.6              | أفكر في التفوق في الدراسة                     | 79                | 6      |
| 68.6              | أذكر الله لإبعاد الشيطان                      | 96                | 7      |
| 67.1              | التفكير فيما سأفعله غدا                       | 2                 | 8      |
| 67.1              | التفكير في التخرج                             | 76                | 9      |
| 67.1              | استغفر الله سبحانه وتعالى                     | 129               | 10     |
| 66.2              | التفكير في طريقة معاملتي للآخرين              | 78                | 11     |
| 63.8              | التفكير في حل مشكلة صادفتني                   | 19                | 12     |
| 63.3              | التفكير في أشخاص معينين                       | 6                 | 13     |
| 63.3              | التفكير في كيفية حصولي على رضا أمي            | 103               | 14     |

| النسبة<br>المثوية | بنود المقياس                      | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| 62.8              | التفكير في حياة أسرتي وظروفها     | 14                | 15     |
| 62.3              | التفكير في الدراسة                | 77                | 16     |
| 60.9              | التفكير في الامتحانات             | 90                | 17     |
| 59.9              | أفكر في الجنة والنار              | 60                | 18     |
| 58.9              | أفكر في أشياء أحب أن تحدث لي      | 71                | 19     |
| 58.5              | التفكير في مدى رضاء الآخرين عني   | 4                 | 20     |
| 58.5              | التفكير في الحصول على تقدير مرتفع | 111               | 21     |
| 58                | الخوف من الرسوب                   | 32                | 22     |
| 57.5              | التفكير في مواقف محرجة مرت بي     | 18                | 23     |
| 57.5              | التفكير في كيفية بناء مستقبلي     | 91                | 24     |
| 55.1              | أفكر في شكر النعمة وحمد المنعم    | 100               | 25     |
| 54.6              | ألوم نفسي على ما فعلت من أخطاء    | 47                | 26     |
| 54.1              | أفكر في حسن الختام                | 40                | 27     |
| 54.1              | أفكر في كيفية تحقيق السعادة لأسري | 68                | 28     |
| 53.6              | التفكير في الأحباب                | 30                | 29     |

| النسبة<br>المثوية | بنود المقياس                            | المسلسل<br>الأصلي | الرئبة |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|
| 53.6              | التفكير في اختيار مهنة المستقبل         | 106               | 30     |
| 52.2              | التفكير في جدولي الدراسي                | 1                 | 31     |
| 50.7              | التفكير في المناهج والمقررات الصعبة     | 22                | 32     |
| 50.7              | أفكر في مشروعات مربحة                   | 64                | 33     |
| 49.8              | أفكر في كيفية اكتساب الأصدقاء           | 49                | 34     |
| 49.8              | أفكر فيما سأفعله من أجل أسرتي           | 55                | 35     |
| 49.3              | التفكير في الوطن                        | 17                | 36     |
| 48.8              | التفكير في شريك الحياة                  | 73                | 37     |
| 48.8              | أفكر في ما أتمنى أن يحدث لي في المستقبل | 114               | 38     |
| 48.3              | محاولة حل مشاكل عائلية                  | 29                | 39     |
| 47.3              | التفكير في حياتي السابقة                | 3                 | 40     |
| 47.3              | التفكير في عذاب القبر                   | 38                | 41     |
| 47.3              | التفكير في نتيجة الامتحانات             | 95                | 42     |
| 47.3              | التفكير في خططي بعد التخرج              | 128               | 43     |
| 46.9              | التفكير في أمن الكويت                   | 27                | 44     |

| النسبة  | بنود المقياس                                  | الملسل | الرتبة |
|---------|-----------------------------------------------|--------|--------|
| المئوية |                                               | الأصلي |        |
| 46.4    | أفكر في ضرورة التحكم في أعصابي                | 84     | 45     |
| 45.9    | أفكر في المال                                 | 105    | 46     |
| 45.4    | التفكير في مشكلة عاطفية                       | 88     | 47     |
| 45.4    | أفكر في نفسي                                  | 117    | 48     |
| 44.9    | عاسبة النفس                                   | 75     | 49     |
| 44.4    | التفكير في الأحداث الحلوة التي مرت بي         | 23     | 50     |
| 44.4    | أفكر في الزواج                                | 39     | 51     |
| 44.4    | أفكر في أهوال يوم القيامة                     | 50     | 52     |
| 44.4    | التفكير في أبي وأمي                           | 113    | 53     |
| 44      | التفكير في شخص معين                           | 37     | 54     |
| 43.5    | أفكر في ضياع الوقت دون مراجعة                 | 41     | 55     |
| 43.5    | التفكير في كيفية التوفيق بين الدراسة والوظيفة | 63     | 56     |
| 43.5    | أفكر في التحويل من الكلية أو القسم            | 83     | 57     |
| 43.5    | أفكر في عش الزوجية                            | 130    | 58     |
| 42.5    | التفكير في موضوعات محببة                      | 8      | 89     |

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                                      | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 42                | الشعوز بتأنيب الضمير                              | 28                | 60     |
| 42                | أفكر في مستقبل الكويت                             | 46                | 61     |
| 41.5              | التفكير في المصير بعد الموت                       | 31                | 62     |
| 41.5              | أفكر في الدراسات العليا                           | 102               | 63     |
| 41.5              | أفكر فيما مربي من مواقف مضحكة                     | 120               | 64     |
| 41.1              | أفكر في الأحداث السيئة التي مرت بي                | 42                | 65     |
| 41.1              | التفكير في زوج (أو زوجة) المستقبل                 | 99                | 66     |
| 41.1              | أفكر في مصير الأسرى                               | 101               | 67     |
| 40.6              | أفكر في الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي        | 56                | 68     |
| 40.1              | التفكير في مشاكل البيت ومحاولة حلها               | 58                | 69     |
| 39.6              | التفكير في التوفيق بين واجباتي المنزلية والدراسية | 67                | 70     |
| 38.6              | التفكير في مريض بالأسرة                           | 10                | 71     |
| 38.6              | أفكر في الظلم الذي وقع علي                        | 110               | 72     |
| 38.2              | التفكير في لقاء الأحبة                            | 109               | 73     |
| 37.7              | التفكير في مشكلات اليوم الذي انتهى                | 52                | 74     |

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                            | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|
| 36.7              | التفكير في الحصول على وظيفة             | 24                | 75     |
| 36.7              | الندم والتحسر على ما فات                | 57                | 76     |
| 36.7              | الخوف من المستقبل                       | 81                | 77     |
| 36.7              | أفكر في الاستيقاظ مبكرا في الغد         | 124               | 78     |
| 35.7              | أفكر في مدى حبي للآخرين                 | 94                | 79     |
| 34.8              | التفكير في الأصدقاء                     | 20                | 80     |
| 34.8              | أفكر في ما حدث لي طوال اليوم            | 62                | 81     |
| 34.8              | التفكير في الموت                        | 85                | 82     |
| 33.8              | أفكر في أحلى يوم مر بي في حياتي كلها    | 116               | 83     |
| 32.9              | التفكير في مشكلات المسلمين في العالم    | 15                | 84     |
| 32.9              | أفكر متى سيتم القضاء على النظام العراقي | 126               | 85     |
| 32.4              | التفكير في مخلوقات الله تعالى           | 7                 | 86     |
| 32.4              | تشغلني أفكار تشاؤمية                    | 35                | 87     |
| 31.9              | التفكير في مشكلات المجتمع               | 9                 | 88     |
| 31.9              | التفكير في الفقر والفقراء               | 86                | 89     |

| النسبة  | بنود المقياس                       | السلسل | الرتبة |
|---------|------------------------------------|--------|--------|
| المثوية |                                    | الأصلي |        |
| 31.4    | التفكير في الحياة الأخرى           | 11     | 90     |
| 30.9    | مراجعة ما ذاكرته                   | 61     | 91     |
| 30      | التفكير في الأحداث اليومية         | 53     | 92     |
| 29.5    | التفكير في احتمال تكرار غزو الكويت | 82     | 93     |
| 28.5    | التفكير في أشياء محزنة             | 66     | 94     |
| 28.5    | أفكر في ذكريات الطفولة             | 127    | 95     |
| 27.5    | التفكير في تخفيض وزني              | 34     | 96     |
| 27.5    | التفكير في الغزو الغاشم للكويت     | 65     | 97     |
| 27.5    | التفكير في بعض الأحداث أثناء الغزو | 89     | 98     |
| 27.1    | التفكير فيمن سألتقي به في الغد     | 26     | 99     |
| 27.1    | التفكير في مشكلة صديق أو زميل      | 87     | 100    |
| 27.1    | أفكر في عطلة الصيف وكيف سأقضيها    | 121    | 101    |
| 26.1    | الخوف من المرض                     | 70     | 102    |
| 26.1    | أفكر في كرة القدم                  | 115    | 103    |
| 25.6    | أفكر في قريب أسير                  | 93     | 104    |

| النسبة  | بنود المقياس                                     | السلسل | الرتبة |
|---------|--------------------------------------------------|--------|--------|
| المثوية |                                                  | الأصلي |        |
| 25.1    | التفكير في مصيري بعد الموتة الصغرى (النوم)       | 21     | 105    |
| 24.6    | أفكر في أصدقائي في مرحلة الطفولة                 | 123    | 106    |
| 24.2    | أخطط أين سأذهب أيام العطلات                      | 74     | 107    |
| 23.2    | تذكر الموت هادم اللذات                           | 92     | 108    |
| 23.2    | التفكير في تربية طفلي تربية حسنة                 | 98     | 109    |
| 22.2    | التفكير في الانتقام عن أذاني                     | 97     | 110    |
| 21.7    | أفكر في أسلوب التعامل الجيد مع الزوج (أو الزوجة) | 59     | 111    |
| 20.8    | التفكير في الحروب والمجاعات في العالم            | 25     | 112    |
| 20.8    | التفكير في حادث ارتكبته بسيارتي                  | 69     | 113    |
| 20.3    | أفكر فيما سألبس غدا                              | 45     | 114    |
| 20.3    | أفكر في نواحي خيفة وبشعة                         | 107    | 115    |
| 19.8    | التفكير في مستجدات الساحة العالمية               | 54     | 116    |
| 19.3    | أفكر في زملائي في الأسر                          | 122    | 117    |
| 18.8    | التفكير في أحداث فيلم أو مسلسل شاهدته            | 33     | 118    |
| 18.4    | أفكر في حالتنا في الغربة                         | 112    | 119    |

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                        | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 15.5              | التفكير في مشكلة النقاب             | 36                | 120    |
| 15.5              | أفكر في الكوارث التي تحدث في العالم | 44                | 121    |
| 15.5              | أفكر في مستقبل أبنائي               | 119               | 122    |
| 14                | أفكر في مشروع قمت به                | 80                | 123    |
| 14                | أفكر فيما سأشتري غدا                | 108               | 124    |
| 12.1              | حل مشكلة بيني وبين زوجي (أو زوجتي)  | 48                | 125    |
| 9.7               | أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو    | 118               | 126    |
| 8.7               | التفكير في مشكلة مواقف السيارات     | . 5               | 127    |
| 7.7               | أفكر في لا شيء                      | 72                | 128    |
| 7.7               | أفكر فيما سأقرأ غدا                 | 104               | 129    |
| 5.8               | أقوم بعد الخرفان                    | 125               | 130    |

ويتضح من النظر في جدول (3) أن الرتبة الأولى في تكرارات كل بنود القائمة 
لدى الطلبة حصل عليها البند: «التفكير في كيفية رفع معدلي، حيث اختاره ثلاثة 
أرباع الطلبة تقريبا (76,3% على التحديد)، كما حصلت البنود المتصلة بالدراسة على 
الرتب: الخامسة (أفكر في الدراسة والامتحانات والأبحاث المطلوبة)، والسادسة عشرة 
(أفكر في النفوق في الدراسة)، والتاسعة (التفكير في التخرج)، والسادسة عشرة 
(التفكير في الدراسة)، والسابعة عشرة (التفكير في الامتحانات). وتتراوح النسب 
المثوية للطلبة الذين اختاروا هذه البنود بين 76,3%، و0,0%، وهي نسب مرتفعة، 
تدل على أن الدراسة والامتحانات تستحوز على جانب غير قليل من موضوعات 
التفكير قبل النوم لدى طلبة جامعة الكويت، ولا غرو، فهم طلبة تهمهم هذه 
المؤسوعات في المقام الأول.

أما المسائل الدينية فقد حصلت البنود المتصلة بها على الرتب: السابعة (أذكر الله لإبعاد الشيطان)، والعاشرة (أستغفر الله سبحانة وتعالى)، والثامنة عشرة (أفكر في الجنة والنار) وقد تراوحت النسب المتوية لتكرار هذه البنود تبعا للطلبة الذين اختاروها بين 8,88%، 9,98%. وعلى الرغم من أنها نسب مرتفعة فإنها أقل من النسب المتوية التي حصلت عليها البنود المتصلة بمجال الدراسة، ويعكس ذلك أهمية المجال الدراسي لدى الطلبة بالنسبة إلى غيره من المجالات، وذلك أمر متوقع. ومن ناحية أخرى قرر 7,0% من الطلبة أنهم يفكرون في المستقبل (الرتبة الثانية)، وذكر 7,7% من الطلبة أنهم يفكرون فيما سيفعلونه غدا (الرتبة الثانية)، وهذان البندان ينتميان إلى مجال «المستقبل»، وهو أكبر مجال في عدد بنوده (انظر جدول 2).

وللتحقق من الهدف الثالث من أهداف هذا البحث لدى عينة الإناث، تم تحديد الأهمية النسبية لموضوعات التفكير قبل النوم لديهن، اعتمادا على النسب المتوية للقائمة. ويوضح جدول (4) نتيجة هذا التحليل.

جدول (4) النسب المثوية لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم مرتبة تنازليا لدى الإناث (ن = 211)

| النسبة<br>المتوية | بنود المقياس                                  | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|
| 79.9              | أستغفر الله سبحانه وتعالى                     | 129               | 1      |
| 79                | أفكر في الدراسة والامتحانات والأبحاث المطلوبة | 51                | 2      |
| 78.6              | أذكر الله لإبعاد الشيطان                      | 96                | 3      |
| 75.5              | التفكير في المستقبل                           | 16                | 4      |
| 73.4              | التفكير فيما سأفعله غدا                       | 2                 | 5      |
| 72.9              | أفكر في أشياء أحب أن تحدث لي                  | 71                | 6      |
| 72.1              | أفكر في التفوق في الدراسة                     | 79                | 7      |
| 71.2              | التفكير في كيفية رفع معدلي                    | 12                | 8      |
| 70.3              | التفكير في تصحيح ما قمت به من أخطاء           | 13                | 9      |
| 70.3              | التفكير في حل مشكلة صادفتني                   | 19                | 10     |
| 70.3              | أفكر في ما أتمنى أن يحدث لي في المستقبل       | 114               | 11'    |
| 69.4              | التفكير في الامتحانات                         | 90                | 12     |
| 67.2              | التفكير في الدراسة                            | 77                | 13     |
| 67.2              | التفكير في الحصول على تقدير مرتفع             | 111               | 14     |

| النسبة<br>المثوية | . بنود المقياس                        | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| 66.4              | أفكر في تحسين حياتي                   | 43                | 15     |
| 65.1              | ألوم نفسي على ما فعلت من أخطاء        | 47                | 16     |
| 63.3              | التفكير في الأحداث الحلوة التي مرت بي | 23                | 17     |
| 63.3              | التفكير في كيفية حصولي على رضا أمي    | 103               | 18     |
| 62.9              | التفكير في نتيجة الامتحانات           | 95                | 19     |
| 62.9              | أفكر في شكر النعمة وحمد المنعم        | 100               | 20     |
| 61.6              | التفكير في أشخاص معينين               | 6                 | 21     |
| 61.6              | التفكير في طريقة معاملتي للآخرين      | 78                | 22     |
| 61.1              | التفكير في التخرج                     | 76                | 23     |
| 59.8              | التفكير في حياة أسرتي وظروفها         | 14                | 24     |
| 57.2              | الخوف من الرسوب                       | 32                | 25     |
| 56.8              | أفكر في نفسي                          | 117               | 26     |
| 56.3              | التفكير في مواقف محرجة مرت بي         | 18                | 27     |
| 56.3              | التفكير في المناهج والمقررات الصعبة   | 22                | 28     |
| 55.5              | الحنوف من المستقبل                    | 81                | 29     |

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                         | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| 54.6              | التفكير في الأحباب                   | 30                | 30     |
| 54.1              | أفكر في الأحداث السيئة التي مرت بي   | 42                | 31     |
| 53.7              | التفكير في كيفية بناء مستقبلي        | 91                | 32     |
| 53.3              | التفكير في شخص معين                  | 37                | 33     |
| 51.5              | أفكر في ضرورة التحكم في أعصابي       | 84                | 34     |
| 51.5              | أفكر في أحلى يوم مر بي في حياتي كلها | 116               | 35     |
| 50.7              | التفكير في مدى رضاء الآخرين عني      | 4                 | 36     |
| 50.7              | أفكر في ضياع الوقت دون مراجعة        | 41                | 37     |
| 50.2              | محاسبة النفس                         | 75                | 38     |
| 49.8              | أفكر في كيفية تحقيق السعادة لأسرتي   | 68                | 39     |
| 49.8              | أفكر فيما مر بي من مواقف مضحكة       | 120               | 40     |
| 49.3              | أفكر في الجنة والنار                 | 60                | 41     |
| 48.9              | التفكير في مشكلات اليوم الذي انتهى   | 52                | 42     |
| 48.5              | التفكير في أبي وأمي                  | 113               | 43     |
| 48                | التفكير في جدولي الدراسي             | 1                 | 44     |

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                        | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 48                | التفكير في شريك الحياة              | 73                | 45     |
| 47.6              | التفكير في حياتي السابقة            | 3                 | 46     |
| 47.6              | الشعور بتأنيب الضمير                | 28                | 47     |
| 47.2              | أفكر في ما حدث لي طوال اليوم        | 62                | 48     |
| 46.7              | التفكير في اختيار مهنة المستقبل     | 106               | 49     |
| 46.3              | التفكير في عذاب القبر               | 38                | 50     |
| 45.9              | التفكير في لقاء الأحبة              | 109               | 51     |
| 44.5              | أفكر فيما سألبس غدا                 | . 45              | 52     |
| 44.5              | التفكير في مشاكل البيت ومحاولة حلها | 58                | 53     |
| 44.5              | أفكر في الاستيقاظ مبكرا في الغد     | 124               | 54     |
| 44.1              | التفكير في مشكلة عاطفية             | 88                | 55     |
| 43.2              | أفكر في مصير الأسرى                 | 101               | 56     |
| 42.8              | محاولة حل مشاكل عائلية              | 29                | 57     |
| 42.4              | أفكر في التحويل من الكلية أو القسم  | 83                | 58     |
| 42.4              | أفكر في الظلم الذي وقد علي          | 110               | 59     |

| النسبة<br>المئوية | بنود المقياس                                      | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 41.9              | أفكر في أهوال يوم القيامة                         | 50                | 60     |
| 41.9              | التفكير في الأحداث اليومية                        | 53                | 61     |
| 41.9              | أفكر في عش الزوجية                                | 130               | 62     |
| 41                | التفكير في أشياء محزنة                            | 66                | 63     |
| 40.6              | التفكير في خططي بعد التخرج                        | 128               | 64     |
| 40.2              | التفكير في أمن الكويت                             | 27                | 65     |
| 40.2              | أفكر في حسن الختام                                | 40                | 66     |
| 38.9              | التفكير في المصير بعد الموت                       | 31                | 67     |
| 38.9              | أفكر فيما سأفعله من أجل أسرتي                     | 55                | 68     |
| 38.4              | التفكير فيمن سألتقي به في الغد                    | 26                | 69     |
| 38.4              | أفكر في الزواج                                    | 39                | 70     |
| 38                | التفكير في زوج (أو زوجة) المستقبل                 | 99                | 71     |
| 37.6              | التفكير في موضوعات محبية                          | 8                 | 72     |
| 37.1              | أفكر في الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي        | 56                | 73     |
| 37.1              | أفكر متى سيتم القضاء على النظام العراقي           | 126               | 74     |
| 36.7              | التفكير في التوفيق بين واجباتي المنزلية والدراسية | 67                | 75     |

| النسبة<br>المثوية | بنود المقياس                               | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------|
| 35.8              | الندم والتحسر على ما فات                   | 57                | 76     |
| 35.8              | أفكر في ذكريات الطفولة                     | 127               | 77     |
| 34.9              | التفكير في الأصدقاء                        | 20                | 78     |
| 34.9              | تشغلني أفكار تشاؤمية                       | 35                | 79     |
| 34.9              | أفكر في مدى حبي للآخرين                    | 94                | 80     |
| 34.1              | التفكير في مصيري بعد الموتة الصغرى (النوم) | 21                | 81     |
| 34.1              | التفكير في احتمال تكرار غزو الكويت         | 82                | 82     |
| 34.1              | التفكير في الموت                           | 85                | 83     |
| 33.6              | التفكير في مريض بالأسرة                    | 10                | 84     |
| 33.2              | التفكير في تخفيض وزني                      | 34                | 85     |
| 32.8              | مراجعة ما ذاكرته                           | 61                | 86     |
| 32.3              | التفكير في الحياة الأخرى                   | 11                | 87     |
| 31.9              | التفكير في مشكلة صديق أو زميل              | 87                | 88     |
| 31.4              | التفكير في الوطن                           | 17                | 89     |
| 31.4              | أفكر في مستقبل الكويت                      | 46                | 90     |

| النسبة<br>المثوية | بنود المقياس                             | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|
| 31.4              | أفكر في كيفية اكتساب الأصدقاء            | 49                | 91     |
| 29.7              | أفكر في عطلة الصيف وكيف سأقضيها          | 121               | 92     |
| 28.4              | أفكر في المال                            | 105               | 93     |
| 27.9              | التفكير في بعض الأحداث أثناء الغزو       | 89                | 94     |
| 27.5              | أفكر في الدراسات العليا                  | 102               | 95     |
| 26.6              | التفكير في مخلوقات الله تعالى            | 7                 | 96     |
| 24.5              | الخوف من المرض                           | 70                | 97     |
| 23.6              | التفكير في مشكلات المسلمين في العالم     | 15                | 98     |
| 23.1              | أفكر في أصدقائي في مرحلة الطفولة         | 123               | 99     |
| 22.3              | التفكير في الغزو الغاشم للكويت           | 65                | 100    |
| 22.3              | التفكير في تربية طفلي تربية حسنة         | 98                | 101    |
| 21.8              | أفكر في أسلوب التعامل الجيد مع الزوج (أو | 59                | 102    |
|                   | الزوجة)                                  |                   |        |
| 21.8              | تذكر الموت هادم اللذات                   | 92                | 103    |
| 21.4              | أخطط أين سأذهب أيام العطلات              | 74                | 104    |

| النسبة<br>المثوية | بنود المقياس                          | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| 20.1              | التفكير في أحداث فيلم أو مسلسل شاهدته | 33                | 105    |
| 19.7              | التفكير في مشكلات المجتمع             | 9                 | 106    |
| 19.7              | أفكر في نواحي مخيفة وبشعة             | 107               | 107    |
| 19.2              | أفكر في مشروعات مربحة                 | 64                | 108    |
| 19.2              | أفكر في قريب أسير                     | 93                | 109    |
| 18.8              | التفكير في الفقر والفقراء             | 86                | 110    |
| 17                | التفكير في الحصول على وظيفة           | 24                | 111    |
| 16.6              | التفكير في الحروب والمجاعات في العالم | 25                | 112    |
| 16.6              | أفكر فيما سأشتري غدا                  | 108               | 113    |
| 16.2              | حل مشكلة بيني وبين زوجي (أو زوجتي)    | 48                | 114    |
| 14.4              | التفكير في الانتقام بمن أذاني         | 97                | 115    |
| 13.5              | أفكر في الكوارث التي تحدث في العالم   | 44                | 116    |
| 13.1              | التفكير في حادث ارتكبته بسيارتي       | 69                | 117    |
| 13.1              | أفكر في مشروع قمت به                  | 80                | 118    |
| 12.2              | أفكر في حالتنا في الغربة              | 112               | 119    |

تابع جدول (4)

| النسبة<br>المتوية | بنود المقياس                                  | المسلسل<br>الأصلي | الرتبة |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|
| 11.8              | التفكير في كيفية التوفيق بين الدراسة والوظيفة | 63                | 120    |
| 11.8              | أفكر في مستقبل أبنائي                         | 119               | 121    |
| 10.5              | أفكر في لا شيء                                | 72                | 122    |
| 7.4               | التفكير في مشكلة النقاب                       | 36                | 123    |
| 6.6               | أقوم بعد الخرفان                              | 125               | 124    |
| 6.1               | التفكير في مستجدات الساحة العالمية            | 54                | 125    |
| 5.7               | التفكير في مشكلة مواقف السيارات               | 5                 | 126    |
| 5.2               | أفكر في زملائي في الأسر                       | 122               | 127    |
| 4.4               | أفكر فيما سأقرأ غدا                           | 104               | 128    |
| 3.9               | أفكر في كرة القدم                             | 115               | 129    |
| 1.7               | أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو              | 118               | 130    |

ويتبين من ملاحظة جدول (4): أن البنود المتعلقة بالدراسة قد حصلت على رتب متقدمة لدى الطالبات، ومثالها مايلي: الرتبة الثانية (أفكر في الدراسة) والامتحانات والأبحاث المطلوبة)، والسابعة (أفكر في التفوق في الدراسة)، والثامنة (التفكير في كيفية رفع معللي)، والثائية عشرة (التفكير في الامتحانات)، والثالثة عشرة (التفكير في الحصول على تقدير مرتفع)، والتاسعة عشرة (التفكير في الحصول على تقدير مرتفع)، والتاسعة عشرة (التفكير في الحصول على تقدير مرتفع)،

مثوية تتراوح بين 77%، 62.9، ويدل ذلك على الأهمية الفائقة لموضوعات الدراسة والتحصيل والنجاح لدى الطالبات، كما أن هذا الاهتمام ~ من ناحية أخرى ~ وقد يتصل ذلك بملاحظة عامة، مفادها أن نسبة الطالبات في جامعة الكويت أكبر بكثير من الطلبة في معظم التخصصات (نسبة الإناث تقرب من الثلثين). وعلى الرغم من أن لهذه الظاهرة أسبابا عديدة، فلا شك أن من بين أسبابها ارتفاع الدافعية نحو الدراسة والاهتمام بها لدى الطالبات أكثر من الطلبة، وهذه النقطة جديرة ببحث مستقل.

وتجدر الإشارة إلى أن كل البنود التي ذكرناها وسنوردها ما هي إلا موسوعات للتفكير قبل النوم، اعتمادا على ما قرره الطلاب، كما أننا لا نهتم بهذه البنود - عند هذا المستوى - على أنها مسببة للأرق أو متعلقة به، بل نحفل بها البنود - عند هذا المستوى - على أنها مسببة للأرق أو متعلقة به، بل نحفل بها القائمة لدى الطالبات للبند: «أستغفر الله سبحانه وتعلى»، على حين حصل البند النعمة دحد المنعم». وتراوحت النسب المتوية العشرون للبند: «أفكر في شكر النعمة وحد المنعم». وتراوحت النسب المتوية لهذه البنود الثلاثة بين (99%، غدا الطالبات أت متقدمة بالنسبة للطلبة (الرتب: 1، 3، 20 لدى الطالبات، 7، 10 عند الطلبة). والاستنتاج المحدد من هذه النتيجة: أن المسائل المدينية يمكن أن تكون موضوعا للتفكير قبل النوم أكثر تكراراً وتواترا، كما قررت نسبة أكبر من ألطالبات بالمقارنة إلى الطلبة. ولكن الاستنتاج العام الذي يتلخص في أن الطالبات موضوع يمكن أن يتلخص في أن الطالبات موضوع يمكن أن يبحث بشكل مستقل في درامة أخرى غير هذه الدراسة، ومن ثم فهذا

ومن ناحية عامة، وفيما مجتص بالطلاب من الجنسين، فيجب أن ننوه إلى أن تكرار بعض البنود يرتبط بالظروف الاجتماعية الواقعية للمفحوصين، فعنلما يذكر 12.1٪ من الطلبة أنهم يفكرون قبل النوم في «حل مشكلة بيني وبين زوجتي» فإن ذلك يعتمد - من بين ما يعتمد - على نسبة المتزوجين في المينة، وهو أمر لم يكن فحصه من بين أهداف هذه المراسة. والأمر ذاته ينسحب على عينة الطالبات، حيث حصل البند «أفكر في فترة اعتقالي أثناء الغزو، على الرتبة الأخيرة في القائمة (الرتبة 130)، وحصل على نسبة مئوية قلوها 1,7٪، وهي أقل نسبة مئوية لدى الطلبة والطالبات جيما، ولا شك أن ذلك يعكس الندرة الواقعية لاعتقال الطالبات أثناء الغزو، وذلك في مقابل 9,7٪ لدى الطلبة (انظر جدول 3). وتؤدي بنا هذه النتائج إلى فحص الفروق بين الجنسين.

وللتحقق من الهدف الرابع من أهداف هذا البحث (الفروق بين الجنسين) حسب متوسط الدرجة الكلية لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى كل جنس على حدة. وبيين جدول (5) نتيجة هذا التحليل.

جدول (5) المتوسط (م) والاتحراف المعياري) (ع) للدرجة الكلية

| على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم(130 بندا) لدى الجنسين وقيمة دت؛ |       |       |     |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|---------|
| ت                                                                   | ٤     | ٢     | ن   | العينات |
| 0.130                                                               | 21.35 | 51.81 | 229 | طلبة    |
|                                                                     | 25.16 | 52.10 | 211 | طالبات  |

وتشير النتائج الواردة في جدول (6) إلى أن الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى الطالبات أعلى منها عند الطلبة، ولكن الفرق غير جوهري إحصائيا.

وللتحقق من الهدف الخامس من أهداف هذه الدراسة، وحيث تندر الدراسة، وحيث تندر الدراسات حول هذا الموضوع، فمن المناسب أن نفحص بعض متعلقات موضوعات التفكير قبل النوم، بما يمكن أن يسهم في تحديد مدى صدق القائمة المستخدمة. ويبين جدول (6) معاملات الارتباط المتبادلة بين الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم وستة متغيرات.

وبالنظر في جدول (6) يتضح أن الارتباط غير جوهري إحصائيا بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم، وعدد ساعات النوم التي يحتاجها الفرد، ولكن الارتباط جوهري إحصائيا وسلبي بين موضوعات التفكير قبل النوم، وعدد ساعات النوم التي ينامها الفرد فعلا.

جدول (6) معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم وعدد من المتغيرات لدى الجنسين (ن = 440)

| معامل الارتباط بموضوعات<br>التفكير قبل النوم | المتغيرات                    | مسلسل |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 0.066                                        | عدد ساعات النوم التي أحتاجها | 1     |
| 0.118-                                       | عدد ساعات النوم التي أنامها  | 2     |
| <b>~</b> 0.148                               | درجة الأرق                   | 3     |
| <sup>***</sup> 0.323                         | التنقل بين الأفكار قبل النوم | 4     |
| <sup>™</sup> 0.142                           | الشعور بالحزن                | 5     |
| 0.048                                        | أشعر بالسعادة                | 6     |

<sup>\*</sup> جوهري عند مستوى 0.05

ويعنى ذلك أنه كلما زادت موضوعات التفكير قبل النوم قل عدد ساعات النوم التي يناسها الفرد، وهو ارتباط متوقع، ويمكن أن يفسر على ضوء العلاقة السلبية بين عدد ساعات النوم والأرق، فكلما نقص عدد ساعات النوم زاد الأرق، والعكس بالعكس. ولا يخفى أن الإنسان أثناء نقص ساعات النوم وزيادة الأرق يمكث وقتا أطول في المضجع دون نوم فعلي، ولا يتوقف تفكيره ولا ينتهي اتشغاله خلال هذه الفترة، بل يفكر في موضوعات شنى، تزداد بزيادة الأرق وقلة ساعات النوم. وتتسق هذه المنتيجة مع الارتباط الجوهري الإيجابي الذي كشفت عنه هذه الدراسة بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم والأرق.

كما أسفرت هذه الدراسة عن ارتباط جوهري إحصائيا وموجب بين عدد الموضوعات التي يفكر فيها الفرد قبل استفراقه في النوم، ومتفير «التنقل بين الأفكار

<sup>\*\*</sup> جوهري عند مستوى 0.01 \*\*\* جوهري عند مستوى 0.001

قبل النوم". ومن المتوقع أن يزداد عدد المرضوعات التي يعالجها الفرد قبل النوم ويفكر فيها بريادة تنقله بين الأفكار، والعكس بالعكس.

وأخيرا فقد كشفت هذه الدراسة عن ارتباط جوهري إحصائيا وموجب بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم، وتقرير الفرد أنه يشعر بالحزن، ومع ذلك فإن موضوعات التفكير قبل النوم لا ترتبط ارتباطا جوهريا بتقرير الفرد أنه يشعر بالسعادة. ويبدو أن زيادة عدد موضوعات التفكير قبل النوم ترتبط بانفعال الحزن ومواجهة الفرد مشكلة ما أكثر من ارتباطها بالشعور بالسعادة. فحتى لو أصيب الإنسان بالأرق لدى شعوره بالسعادة فإنه سيفكر في عدد محدود من الموضوعات التي تدور حول الحالة الانفعالية السارة التي يمر بها، على خلاف سلوك الإنسان الهي تعرب بالحزن، فهو يقلب الأمر على ختلف الوجوه، مارا بكافة الاحتمالات، مفترضا شتى الممكنات. ومن ثم، يزداد عدد الأفكار التي يفكر فيها قبل النوم.

#### خلاصة واستنتاجات عامة

حققت هذه الدراسة الأهداف التي بدأت بها، فقد تم تحديد موضوعات التفكير قبل النوم لدى عينة غير صغيرة الحجم من طلاب جامعة الكويت من الجنسين، وذلك على لسان هؤلاء الطلاب أنفسهم، وكما عبروا عن حالهم، نتيجة لإجاباتهم عن سؤال مفتوح وجه لعدد غير صغير الحجم منهم (ن = 224) في المرحلة الأولى من الدراسة. وبعد تنسيق الإجابات، وحذف المكرر وصل عدد بنود القائمة في صورتها النهائية إلى 130 بنداً لها ثبات تنصيف مرتفع. بعد ذلك تم تحديد معدلات انتشار كل موضوع من هذه الموضوعات لدى عينة كبيرة (ن = 440).

ويتعين النظر إلى بنود هذه القائمة في إطارها الصحيح، أي على أنها موضوعات قرر الطلاب أنهم يفكرون فيها قبل النوم في فترة الكمون. ولا علاقة بين هذه الموضوعات وين المفحوص في حالة أرق أو غيره، فتحديد حالة الأرق له معايير أخرى كما أن هذه الموضوعات ليست سببا للأرق، فعندما قرر 63٪ من الطالبات مثلا اختيار بند: «أفكر في شكر النعمة وحمد المنعم »في القائمة الستخدمة، فللك لا يعني أن هذا البند سبب لأرقهن، بل يعني – ببساطة – أن «شكر النعمة وحمد المنعم» من بين ما يفكرن فيه من موضوعات في فترة الكمون. وأمكن كذلك تصنيف بنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم إلى عشرة بحالات كمايلي: لمستقبل، المشاعر والانفعالات، العلاقة بالأخرين، الدراسة، المسائل الدينية،

الوطن والغزو، الماضي، المشكلات العامة، الحاضر، المشكلات العالمية. ويعكس هذا الترتيب، الترتيب التناذلي لعدد البنود في كل فنة تصنيفية، حيث تراوحت البنود المكونة لهذه الفتات العشر بين 21، 4 بنود.

وتشترك هذه العينة المستخدمة من طلاب جامعة الكورت في تسع بجالات لموضوعات التفكير قبل النوم مع طلاب من مصر (عبدالخالق وزملاؤه، 1983)، ولكن المجال الخاص بالوطن والغزو فئة تصنيفية خاصة بهؤلاء الطلاب في هذا البلد الذي تعرض لفترة قاسية، وحوادث مريرة، ناجمة عن الغزو العراقي للكويت في أخسطس 1990. وعمل هذه البنود 10% من قائمة موضوعات التفكير قبل النوم، وهي نسبة غير قليلة، وتمكس مرارة هذه الخيرة وعنفها، ويدور مضمون البنود في فئة «الوطن والغزو» حول الأيام السوداء أثناء الغزو العراقي وبعض الأحداث إيانه، وبعض الأفكار المتصلة بالأسر، والأسرى، والاعتقال، مع تفكير ارتفابي تساؤلي: منى سيتم القضاء على النظام العراقي؟ وقلق وخوف متصلان باحتمال تكرار هذا للغزو، وأفكار حزينة متعلقة بحالة المواطن أثناء المدوان (أفكر في حالتنا في الغربة). كل ذلك يؤدى إلى التفكير في الوطن: أمنه ومستقبله.

وتعكس هذه الفئة التصنيفية أو المجال المتصل بالوطن والغزو، جوانب عديدة لدى الطالب الكويتي من الجنسين، ومنها: المرارة التي خلفها هذا الغزو، والذكريات المؤلمة خلال هذه الفترة العصبية في حياة المواطن، فضلا عن المشكلات التي منازالت معلقة، وأهمها مشكلة الأسرى، وعدم الأمان بالنسبة للمستقبل، نظرا لاحتمال تكرار الغزو، ويجب أن نتفهم عمق هذا المجال، وتغلغله في نفسية المواطن، وتأثيره فيه، وذلك على الرغم من مرور أكثر من عامين على وقوعه.

وأخيراً فقد حقق تصنيف موضوعات النفكير قبل النوم الهدف منه في بيان النات العريضة التي تنتظم هذا العدد غير القليل من بنود القائمة (180 بندا)، كما أمكن – اعتمادا عليه – تحديد فئات الموضوعات التي يمكن أن يشترك فيها الطالب الكويتي مع غيره من الطلاب في ثقافات أخرى (مثل: الدراسة، المستقبل، الحاضر) وتلك التي تعد خاصة به ويظروف، ونقصد مجال: الوطن والغزو. ويجدر التنبيه إلى أن هذه المجالات التصنيفية العشرة يمكن أن تكون موضوعاً مهما للمقارنة بين الجنسين، ولكن ذلك يخرج عن حدود هذه الدراسة بما يتاح لها من حيز مكاني عدد

ويشير الترتيب التنازلي للنسب المثوية للتكرارات التي حصلت عليها قائمة موضوعات الدراسة لديم، إذ موضوعات الدراسة لديم، إذ تستحوز على عدد غير قليل من الأفكار المتصلة بالدراسة والامتحانات ونتائجها. ومن المتوقع أن تستأثر موضوعات الدراسة باهتمام الطلاب في أي بلد في هذه المرحلة المهمة من العمر، وتعد مرحلة الدراسة الجامعية المرحلة الأخيرة والنهائية في الدراسة بالنسبة للخالبية المعظمى من الطلاب في أي بلد، والفترة التي تعد الفرد للعمل وتحمل مسئوليات الحياة. وقد اشتملت البنود المعشرون الأولى من العائمة على عدد من البنود المتصلة بالأمور الدينية، يليها البنود المتصرون الأولى من العائمة على عدد من البنود المتصلة بالأمور الدينية، يليها البنود المتصلة المورد في المستقبل.

وكان للترتيب التنازلي لبنود قائمة موضوعات التفكير قبل النوم لدى الطالبات نمط غتلف عن الطلبة، فقد حصلت البنود المتصلة بالدراسة والتحصيل والنجاح لدى الطالبات على مراكز أكثر تقدما بالقارنة إلى نظيرتها لدى الطلبة. وتؤكد الملاحظات العامة هذه النتيجة التي تعكس الفروق بين الجنسين في الاهتمام بالمدراسة والانشغال بها، حيث اهتمام الطالبات يفوق الطلبة. ومن الراجح أيضاً أن يكون اهتمام عدد غير قليل من الطلبة موزعا بين الدراسة والعمل الحكومي أو الخاص، وإذا ما توزع الاهتمام هكلا بين هلين الجنبين على الأقل فسوف تستأثر موضوعات الدراسة لدى الطلبة المهام أقل بالنسبة إلى الطالبات. وأخبرا وليس أخراء تدل الملاحظات الشخصية والمواقف العملية على ارتفاع الدافعية للدراسة لدى الطالبات بالنسبة إلى الطلبة، ومع ذلك فإن النتائج الإمبيريقية لا تؤكد هذه الطالبات بالنسبة إلى الطلبة، ومع ذلك فإن النتائج الإمبيريقية لا تؤكد هذه دراسة مستقلة وفحص خاص. وأسفرت هذه الدراسة أيضاً عن أن الموضوعات اللبنية من بين موضوعات التفكير قبل النوم الأكثر تكرارا عند نسبة من الطالبات تغرق نسبة المللة.

وعلى الرغم من هذه الفروق بين الجنسين في نمط موضوعات التفكير قبل النوم والأهمية النسبية لبعض البنود بالمقارنة إلى غيرها، فإن متوسط الدرجة الكلية على القائمة لدى الجنسين لم يكشف عن فروق جوهرية إحصائيا، وذلك إشارة إلى أن الفروق بين الجنسين ليست في العدد الكلي لموضوعات التفكير قبل النوم بل في الأهمية النسبية لموضوعات محدة بالمقارنة إلى غيرها لدى كل من الطلبة والطالبات. ويتفق ذلك مع دراسة مصرية سابقة (عبدالحالق وآخرون، 1993).

ومن ناحية أخرى فقد كشف التحليل الارتباطي لعدد من المتغيرات في هذه المداسة عن ارتباط جوهري سلبي بين عدد موضوعات التفكير قبل النوم، وعدد ساعات النوم التي ينامها الفرد، وارتباط جوهري إيجابي بين عدد هذه الموضوعات والأرق. وهذان الارتباطان متوقعان، ويمكن أن يشيرا إلى صدق الفهوم Construct للفهوم Validity لقائمة موضوعات التفكير قبل النوم، ويؤكد هذا الصدق نفسه - أيضاً - الارتباط الجوهري الموجب بين اللرجة الكلية على قائمة موضوعات التفكير قبل النوم، موضوعات التفكير قبل النوم، موضوعات التفكير قبل النوم، موضوعات التفكير قبل النوم، على موضوعات التفكير قبل النوم، على موضوعات التفكير قبل النوم، والعكس صحيح أيضاً. كما ترتبط اللرجة الكلية على عائمة موضوعات التفكير قبل النوم ارتباطا جوهريا إيجابيا بمتغير «الشعور بالحزن»، على حين لا ترتبط ارتباطا جوهريا بمتغير «الشعور بالسعادة» ويمكن أن نفترض أن انفعال الحزن مرتبط بالأرق أكثر من ارتباط «السعادة» بالأرق، ومن المتوقع أن يرتبط الأرق بعدد لموضوعات التي يفكر فيها الفرد قبل النوم ارتباطا إيجابيا، ويمكن أن يفسر ذلك، الارتباط الإيجابي بين «الحزن» وعدد موضوعات التفكير قبل النوم. ومرة ثانية، تعد هذه الارتباطات دليلا على صدق المقهوم لهذه القائمة.

ومن الممكن أن تنبه هذه الدراسة بحوثا أخرى مقترحة، ويأي على رأس هذه البحوث تكوين قائمة مختصرة لموضوعات التفكير قبل النوم، وذلك أمر ميسور تماما اعتمادا على نتائج هذه الدراسة التي أجريت على عدد غير قليل من طلاب جامعة الكويت على مرحلتين: الأولى: عينة الطلاب الذين وجه إليهم السؤال المفتوح، الذي مثل وعاء البنود لهذه الفائمة (ن = 224).

والثانية: عينة الطلاب (ف 440) الذين طبق عليهم المقياس بصورته الراهنة (130) بندا). ولا يخفى ما لكبر حجم العينة من أهمية في استقرار النتائج. كما أن تكوين القائمة المختصرة أمر يسير - أيضاً - نظرا الإتاحة هذه الدراسة للنسب المثوية للتكرارات لكل البنود لدى عينتي الطلبة والطالبات على حدة، ويبقى اتخاذ حد تحكمي، أو منطقة فاصلة، أو نقطة قطع Cutoff Point اعتمادا على معيار إحصائي معين، ثم حساب معامل ثبات القائمة المختصرة، مع بيان بعض متعلقاتها والمتغيرات المصاحبة لها. وفي مثل هذه المتأثمة المختصرة المقترحة، فمن المصروري أن يجاب عنها على أساس كمي تدرجي، وقبد دلت الخبرة العملية على أن أفضل عدد للبدائل هو خمس نقط 5-Point Scalo. ومن ناحية أخرى فمن الممكن إجراء دراسة مقترحة على القائمة الحالية (المطولة) بعد

تقسيم بنودها إلى مجالات محددة، تؤدي إلى مقاييس فرعية. ويمكن أن يكون التقسيم المقترح في هذه الدراسة (انظر جدول 2) أحد هذه الممكنات.

## الهوامش

يتمين النظر بمين الحادر إلى بعض الحالات النادرة والطريقة، التي يقول أصحابها: إنهم يغطون
 إلى النوم قور استلقائهم على السرير. ولتا بعض الملاحظات على ذلك أهمها:

أحمله حالات نادرة جدا، 2- غالبا ما يكون فيها قدر غير قليل من المبالغة، 3- لا ينسحب قولهم ذلك أبدا على كل اللبالي، 4- الأرجح أن يكون ذلك إشارة فقط إلى قصر الملة الفاصلة بين حالي اليقظة والنوم.

- (2) تتوجه بشكر جزيل للسيدة / سعاد عبدالله العنهي، أمينة مكتبة كلية الأداب بنين بجامعة الكريت، وكذلك السيدة / حنان الدهمي، بالفسم الأجنبي والأبحاث (CD-ROM, Online). (Search) على ما قدمتاه عن خدمات جليلة.
- (3) نتوجه بشكرنا الجزيل للسيد / عمد جمال الرواف، المرمج العلمي بقسم علم النفس، على ما بلله من جهد في استخراج هذه النتائج عن طريق مجموعة البرامج الإحصائية للعلوم الإحدامة SPSS.

#### المصادر العربية

أحد عمد عبدالحالق، عادل شكري كريم، عبدالقتاح عمد دويدار، عويد سلطان المشعان، علنان عبدالكريم الشطى

1993 "عتوى التفكير قبل النوم: دراسة مسحية ارتباطية". المجلة المصرية للدراسات النفسية، 4، و-28.

## بوريلي، ألكسندر

1992 أسرار النوم. ترجمة: أحمد عبدالعزيز سلامة، الكويت: عالم المعرفة.

### مصطفى أحمد تركي

1980 «الفروق بين الذكور والإناث الكويتيين في بعض سمات الشخصية». ص ص 231-233، في: مصطفى أحمد تركبي (محرر) بحوث في سيكولوجية الشخصية بالبلاد العربية، الكويت: مؤسسة الصباح.

## المصادر الأجنبية

#### American Psychiatric Association

1987 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM - III - R), Washington, D.C.: APA. 3rd ed. Culebras, A.

Undate on disorders of sleep and the sleep - wake cycle. Psychiatric Clinics of 1992 North America, 15, 467-489.

De Koninck, J. & Brunette

Presleep suggestion relate to a phobic object: Successful manipulation of 1991 reported dream affect. Journal of General Psychology, 118, 185-200.

Harré, R. & Lamb, R. (Eds.)

The dictionary of physiological and clinical psychology. Cambridge: The MIT Press. 1986 Hartman, E.

"Insomnia: Diagnosis and treatment" pp. 29-46. In R.L. Williams, I. Caracan & C.A. 1988 Moore (Eds.) Sleep disorders: Diagnosis and treatment. New York: Wiley, 2nd ed.,

Jenkins, C.D., Stanton, B., Niemcryk & Rose, R.M.

A scale for the estimation of sleep problems in clinical research, Journal of 1988 Clinical Epidemiology, 41, 313-321.

Kaplan, H.I. & Sadock, B.J.

Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences, clinical psychiatry. Baltimore: 1991 Williams & Wilkins, 6th ed.

Kraft, A.M. et al.

Changes in thought content following sleep deprivation in depression. 1984 Comprehensive Psychiatry, 25, 283-289.

Lundh, L., Lundovist, K., Broman, J. & Hetta, J.

"Vicious cycle of sleeplessness, sleep phobia, and sleep incompatible behaviors in patients 1991 with persistent insomnia". Scandinavian Journal of Behavior Therapy, 20, 101-114.

Ruisk, Linda, Bertelson, A.D. & Walsh. J.K.

Presleep cognitive hyperarousal and affect as factors in objective and subjective insomnia . Perceptual and Motor Skills, 69, 1219-1225.

Rutter, S. & Waring-Paynter, K.

Prebedtime activity and sleep satisfaction of short and long sleepers. Perceptual and Motor Skills, 75, 122.

SPSS INC.

SPSS-X users guide, Chicago; SPSS Inc., 3rd ed.

Vein, A.M., Sidorov, A.A., Murtazaev, M.S., Karlov, A.V. et al.

1991 "Physical exercise and noctumal sleep in healthy humans". Human Physiology, 17, 391-397.

Williams, R.L., Karacan, I. & Moore, C. (Eds.)

1988 Sleep disorders: Diagnosis and treatment, New York: Wiley, 2nd ed.

> استلام البحث ديسمبر 1993 إجازة البحث يناير 1995

# مجلة العلوم الاجتماعية

تعنن **,مجلة العلوم الاجتماعية.** عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن, مجلدات أنيقة، يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة،

أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي:

ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 فاكس: 4836026 - (60965) أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التالدين: 4836026 - 4836026 (60965)

ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها

أمن المجلد للأفراد: أربعة دنانير كويتية أو ما يعادلها

أمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كريتية أو ما يعادلها

# المسافة الاجتماعية بين بعض الطلاب السعوديين والجنسيات العربية

عبدالله عبدالرحمن القيصل قسم الدراسات الاجتماعية - جامعة الملك سعود - الرياض . السعودية

### ملخص الدراسة

تسعى هذه الدراسة لمعرفة المسافة الاجتماعية بين المبحوثين السعوديين والمجتماعية كما والجنسيات العربية. وقد استعان البحث بفكرة مقياس المسافة الاجتماعية كما أوضحها (Bogardous). وقد تم تعديل هذا المقياس ليتلامم مع الثقافة في الملكة المربية السعودية. أما المبحوثون فقد كانوا 468 طالبا ذكرا في جامعة الملك سعود. وقد تمت الدراسة في الفصل الثاني من عام 1412/1411 هـ ، أي بعد تحرير الكويت مباشرة. هذا التوقيت لم يكن مقصوداً، لأنه كان مقرراً لهذه الدراسة أن تتم قبل هذا التاريخ لولا أحداث الخليج العربي.

أما الجنسيات المدروسة فهي : الكويت، وقطر والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وهي دول خليجية، إضافة إلى كل من : اليمن، والصومال، والسودان، ومصر، وفلسطين، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، وموريتانيا، والمغرب، والمجزائر، وتونس، وليبيا. ويعبر المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين لكل جنسية عن المسافة الاجتماعية بين المبحوثين والجنسية المدروسة. والمتوسطات الحسابية لكل من الجنسيات المدروسة، أي أنه كلما قل المتوسط الحسابي لجنسية عربية زاد قرب وقبول هذه الجنسية بالنسبة للمبحوثين، وعلى العكس من ذلك، فإنه كلما زاد المتوسط الحسابي لجنسية عمينة، أصبحت هذه الجنسية بعيدة عن المبحوثين. أما مقياس المسافة الاجتماعية فيتراوح بين 1 و 10 درجات.

وتين النتائج أن أقرب الجنسيات العربية إلى المبحوثين هي الجنسية القطرية، بمتوسط حسابي بلغ 4654 درجة. كما أن أبعد جنسية عربية عن المبحوثين هي الجنسية اليمنية، بمتوسط حسابي بلغ 8,115 درجة. أما بقية الجنسيات فموزعة بين هنين القطيين. ويبدو أن موقف حكومات الجنسيات العربية من أزمة الخليج العربي أثر في إجابات المبحوثين. فالمتوسط الحسابي للجنسية السورية والمصرية والمغربية (دول مؤيدة) أقل من المتوسط الحسابي للأردن وفلسطين وليبيا. وهذا يعني أن المبحوثين يشعرون تجاه السوري بمسافة اجتماعية أقل من المسافة الاجتماعية بينهم وبين الأردنين، أي أن درجة قبول المبحوثين للسوري أكثر من تلك الدرجة للمواطن الأردنين. ويبدو أن درجة قفضيل المبحوثين لكل من الجنسيات العربية متأثرة بما يرونه من تهديد أو دعم لمصالحهم. ولا ندري بالتأكيد ما إذا كانت المسافة الاجتماعية المحسوبة في هذه الدراسة تمثل موقفا ثابتا للمبحوثين من هذه الجنسيات، أم لا، عا يتطلب القيام بدراسة أخرى لهذا الأمر.

## موضوع الدراسة

ينظر كثير من الباحثين إلى المجتمعات العربية على أنها مجتمع واحد، ويطلقون عليه االعالم العربي، الاشتراك هذه المجتمعات بسمات دينية، وثقافية مشتركة. إلا أنه ورغم ذلك ـ فإن خلافات تبرز من وقت لآخر بين هذه المجتمعات، كالاختلافات على الحدود، أو قطع العلاقات السياسية بينها. وهذا يعني أن مواطني الدول العربية ليسوا قريبين من بعضهم البعض اجتماعيا. أي أن هناك مسافة اجتماعية تفصل بين مواطني هذه الدول، نتيجة الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية السائدة، إضافة إلى الاختلافات الإثنيه، والمنازعات المذهبية التاريخية.

وتمثل المرحلة التنموية التي مر بها المجتمع العربي السعودي خلال العشرين سنة الماضية فرصة سانحة للتفاعل المباشر بين السعوديين، وأبناء الدول العربية، المقيمين في المملكة. وهذا التفاعل يساهم في تشكيل نظرة السعوديين لأفراد هذه الجنسيات سلبا أو إيجابا. فللؤسسات الحكومية والأهلية يعمل بها كثير من غير السعوديين من العرب إلا أنه لم تقم دراسة تبين قرب أو بعد هذه الجنسيات عن المواطن السعودي. وسنحاول في هذه الدراسة معرفة المسافة الاجتماعية بين السعودين ومواطني الدول العربية.

ولمعرفة المسافة الاجتماعية، فقد اعتمدت هذه الدراسة على آراء الطلبة الذكور السعوديين في جامعة الملك سعود. وقد جمعت بيانات هذه الدراسة من 468 طالبا من المسجلين في الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1412/1411 هـ . أي عقب تحرير الكويت من الغزو العراقي مباشرة. وهذا أمر غير مقصود، إذ كان مقررا للدراسة أن تتم قبل هذا التاريخ، لولا أحداث الخليج. ومن للحتمل أن هذه الأحداث أثرت على نتائج هذه الدراسة.

من الناحية المنهجية تشكل فكرة مقياس المسافة الاجتماعية والتي اقترحها Bogardous أداة مناسبة للبحث. وقد اعتمدت الدراسة على هذه الفكرة بعد تعديلها لتلاثم المعليات الثقافية للمجتمع العربي السعودي.

## الإطار النظري:

يشكل التمايز الاجتماعي بين الجماعات التي تختلف في أصولها العرقية والإثنية ظاهرة اجتماعية مستمرة. ففي العصور القديمة كان اليوناتيون يعتقدون أنهم وحدهم الجديرون بالحرية والسيادة، وأن الجماعات الأخرى ليس لها إلا الخضوع والطاعة لهم. (بدوي، 1988: 182).

وفي الوقت الحاضر يشهد العالم كثيرا من الخلافات والصراعات التي ترجع جلورها إلى التمايز بين الجماعات المختلفة، والتي ربما كان أخطرها على الإطلاق ما نشهده حاليا من تطهير يوغسلافيا القديمة من المسلمين السلافيين. (الصقار، 1992: 9 - 14).

ورغم قدم ظاهرة التمايز الاجتماعي بين الجماعات، فإن الدراسة العلمية للعلاقة بين الجماعات المختلفة لم تبدأ إلا في أوائل القرن العشرين الميلادي. ويرى عبدالله (1909 : 17) أن توجيه النظر إلى أهمية دراسة أنجاهات جاعة معينة نحو أفراد جماعة أو جماعات أخرى، يرجم إلى ما قام به Bogardous من دراسة للمسافة الاجتماعية بين المبحوثين وأعضاء جماعات عرقية واثنية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد كانت دراسة بوقاردو مفتاحا لبداية اهتمام العلماء في الولايات التحدة بدراسة التعصب. وقد كان للتحول الإيجابي في نظرة السياسة الاجتماعية الأمريكية نحو الأقليات الأمريكية، والتي تنحدر من أصل إفريقي، ومن أصل أوروبي، من غير الأنجلوساكسوني أثرا ملموسا في الاهتمام بدراسة المسافة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة. أما على المستوى الدولي فإن ظهور النازية وازدهارها، ثم هزيمتها، كان عركا للاهتمام بدراساتها، باعتبارها أهم رموز التعصب في وقتها. وربما كانت دراسة النازية وعلاقتها بمكونات الشخصية الألمانية أشهر دراسات التعصب على الإطلاق.

ويرى نيوكمب وآخرون (عبدالله، 1989: 49): أن التعصب: اتجاه بعدم التغضيل يمثل استعدادا للتفكير والشعور والسلوك بأسلوب مضاد للآخرين، باعتبارهم أعضاء في جاعات معينة. أما (شريف وشريف) فيعرفان التعصب بأنه اتجاه سلبي، يتبناه أعضاء جماعة معينة، مستخدمين معايرها القائمة، ويوجه نحو جاعة أخرى وأعضائها. (عبدالله، 1989: 49).

ويرى آخرون : أن التعصب لا ينحصر في رفض جماعة معينة، ولكن يمتد ليشمل جانب القبول. فقبول أعضاء جماعة معينة قد يكون تعصبا لتلك الجماعة. وفي هذا الإطار يعرف سيكورو وباكمان (عبدالله، 1989 : 60) التعصب بأنه اتجاه يجعل صاحبه يفكر، ويشعر، ويسلك طرقا مفضلة، أو غير مفضلة، نحو جماعة من الأشخاص وأعضائها. وفي ضوء هذه النطرة يمثل التعصب قطبين متضادين : أحدهما هو القبول المطلق. والآخر هو الوفض المطلق.

ويبدو أن فكرة بوقاردو في قياس المسافة الاجتماعية تبنى على هذا التعريف الأخير للتعصب ؛ باعتبار أن هناك قطبين يمثلان قمة التعصب، وبين هذين القطبين توجد درجات وسطية. فالمسافة الاجتماعية تضيق كلما زاد التعصب السلبي، أو عدم التفضيل، الايجابي، أو التفضيل، ولكنها تتسع كلما زاد التعصب السلبي، أو عدم التفضيل. ومن هنا اعتبر المقاهرة هي أقرب مسافة اجتماعية، لأنها تمثل الحد الاقصى من التفضيل. كما اعتبر عدم الموافقة على دخول أعضاء جماعة معينة إلى بلد المبحوث أبعد مسافة اجتماعية، لأنه يمثل الحد الأقصى من عدم التفضيل.

وتوجد عدة تفسيرات لشرح المسافة الاجتماعية، لعل أبرزها التفسير الاجتماعي، والتفسير النفسي. وسوف نستعرض بإيجاز كلا من هذين التفسيرين.

## 1- التفسير الاجتماعي

ينطلق التفسير الاجتماعي للمسافة الاجتماعية من أن الفرد الذي يبتمي إلى جماعة معينة يشترك معها في كثير من الاهتمامات، والمصالح، والمعايد، والقيم. وأن هذه الأمور المشتركة تجعله يشعر بالانتماء لجماعته، وبالاستعداد للدفاع عنها، وهذا ما يعبر عنه بالهوية الاجتماعية. وإذا ما صادف الفرد جماعة أو جماعات أخرى فإنه ينظر إليها من منطلق تأثيرها المحتمل على الجماعة التي ينتمي إليها. فهو يتقرب من أفراد جماعة أخرى، بقدر ما يرى، وما يتوقع من دهم هذه الجماعة لجماعته.

وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى الموقف السلبي للصحافة الحليجية من العمالة الأسيوية، باعتباره تعبيرا عن تهديد محتمل لهوية المجتمعات العربية الحليجية. وتهديد هوية الجماعة من قبل جماعات أخرى قد يشخد أشكالا غنلقة.

منها: القضاء على الجماعة، أو تذويبها اجتماعيا وثقافيا، بحيث تصبح أقلية، بعد أن كانت أغلبية في بقعة معينة. وموقف الفرد في هذه الحالة لا يعبر عن خوفه على مصالحه الشخصية، وإنما يعبر عن خوفه على زوال أو ذوبان معايير وقيم الجماعة التي ينتمي إليها.

فالغرد، إذا، يلجأ إلى عمل تفضيلات متفاوتة بين الجماعات المختلفة المحيطة 
به، وبين أفرادها، استنادا إلى معايير وقيم ومصالح وتصورات الجماعة التي ينتمي 
إليها. (روشيه، 1983: 83). فهو يتمسك بمعايير جماعته، ويتخدها أساسا ومرجعا 
يبني عليه موقفه من الجماعات الأخرى وأفرادها. وعصلة ذلك أن يخرج الفرد 
بتصور يصنف الآخرين إلى فئات متمايزة، يكن لكل منها درجة معينة من القبول أو 
الرفض. وفي ضوء ذلك تتشكل الإعجابية والسلبية بين الجماعات (عبدالله، : 112 
1889). وهكذا نرى أن المسافة الاجتماعية بين الفرد وأفراد الجماعات الأخرى هي 
نتاج محاولته للحضاظ على هويته الاجتماعية.

## 2- التفسير النفسي

يعتمد التفسير النفسي للمسافة الاجتماعية على مقومات الفرد النفسية والشخصية، وذلك أن وجود مسافة اجتماعية بين أفراد جماعة اجتماعية معينة، وأفراد جماعة أخرى، مرده وجود خلل في التكوين النفسي للأفراد. وتختلف التفسيرات النفسية فيما بينها في طبيعة الخلل المسبب لذلك. ومن هذه التفسيرات ما يلي (1971 ، 1971 ، 1971 ،

أ ـ نظرية كبش الفداء : وتركز على أن اتساع المسافة الاجتماعية يرجع إلى وجود ضعف لدى الأفراد، يجعلهم عاجزين عن تحقيق أهدافهم الاجتماعية والاقتصادية. وبدلا من البحث عن الأسباب الحقيقية لهذا الفشل، فإنهم يتهمون أفراد الجماعات الأخرى بأنهم السبب في ذلك. ولذا، فإنهم يفرغون فشلهم وضعفهم على أفراد من خارج جماعتهم. وهؤلاء الأفراد المستهدفون هم كبش الفداء الذي يرجهم من التوتر الناتج عن فشلهم. ومن أمثلة ذلك لجوء البيض في الولايات المتحدة في الماضي إلى شنق السود، فيما كان يعرف باسم ynching. فالبيض لم يكن

يهمهم أي أسود يشنقون، بقدر ما يهمهم أن يفرغوا فشلهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على فرد من جماعة أخرى، لا علاقة أكيدة لها بما يعانونه من توتر.

ب. نظرية النيوروسس Social neurosis : وتبدأ من منطلق أن الإنسان السوي يستطيع التكيف مع وجود جماعات متعددة من حوله. ومن ثم فإنه يتسامع مع الآخرين، الذين يُختلفون عنه عرقيا أو فكريا أو غير ذلك. وأما الإنسان غير السوي فإنه لا يستطيع التكيف بالقدر المطلوب. وهذا يؤثر على تفكيره واتجاهه وسلوكه نحو الآخرين المغايرين له. ومن هنا فإن المسافة الاجتماعية بين الفرد والآخرين تتناسب عكسيا مع درجة تكيفه ؛ بعيث إنه كلما قلت درجة تكيفه زادت المسافة الاحتماعة

ج ـ نظرية نسق المتقدات : يرى روكيش (1960) أن درجة التسامح مع الآخرين تمثل جانبا واحداً من نسق المعتقدات عند الفرد. ذلك أن نسق المعتقدات يتكون من ثلاثة عاور رئيسة متفاعلة يرتبط أولها بالأفكار Cognition ، ويرتبط الثاني بالتحيزات Prejudios ، ويرتبط الثاني بالتحيزات Prejudios ، ويرتبط الثالث بالسلطة Authority ، ويضيف روكيش أن الأسلوب الذي نتبعه في قبول أو رفض فكرة معينة يرتبط بالكونات الأخرى لنسق المعتقدات. ومن هنا يمكن استنتاج توجه الفرد نحو أي إنسان آخر من طريقة تعامله مع الفكر المغاير لفكره هو. ويبدو من ذلك أن روكيش يؤكد على بنية نسق المعتقدات، أكثر من تركيزه على محتوى ذلك النسق. فالتسامح عنده لا يرتبط بمحتوى المعتقداتنا، من حيث هي ليرالية أو محافظة، قومية أو إسلامية، ولكنه يرتبط في «كيفية» ذلك الاعتقاد. ويمثل على ذلك بدرجة عدم التسامح بين جاعات الماركسيين، وبعضهم المعض ؛ فهم لا يختلفون في الإيمان بالمقيدة الماركسية. ومع ذلك فإن تعاملهم مع بعضهم المعض لا يقل قسوة عن تعامل اليمين مع المعارضة البسارية (عيفل عن عدم تسامحهم مع بعضهم المعض اليمين معهم.

وهكذا نرى أن التفسيرات النفسية للمسافة الاجتماعية تركز على الكونات النفسية، باعتبارها محور انخاذ الفرد موقف القرب أو البعد من الآخرين. وبالتالي فإن معالجة المتحونات النفسية للفرد. أما التفسير الاجتماعي فإنه يركز على البناء الاجتماعي للجماعة التي يتمي إليها الفرد، وما يتمسك به من قيم ومعايير ومصالح، باعتبارها أساس المسافة الاجتماعية. فبقدر ما يحتمل أن

تتعرض له تلك المكونات من مساندة أو تهديد من الجماعات الأخرى، تتحدد المسافة الاجتماعية. وسوف نعتمد في شرح النتائج على النفسير الاجتماعي.

#### الدراسات السابقة

تشهد المجتمعات العربية الخليجية منذ عام 1975 تدفقا كبيرا للأيدي العاملة الوافدة، من بلدان عربية، وبلدان غير عربية. وكان عنصر الجذب الرئيس لتلك العمالة هو إقبال تلك المجتمعات على تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة مقرونة بإنفاق حكومي جزيل على مشاريع التنمية. (فارس، 1983: 27-74 ؛ فرجاني، 1983: 69). فقد كان لتصحيح أسعار النفط عام 1973 الدور الرئيسي في زيادة الدخول النفطية لتلك للدول. (فرجاني، 1983: 68 - 78). وقد أدى توافر الأموال إلى تمكين الحكومات من بناء البنية الأساسية للدول الحديثة على أراضيها، وتوزيع الربع النفطي بطرق شتى على مواطنيها. (فارس، 1983: 121 - 140) وفي هذا الصدد يذكر لبيب شتى على مواطنيها. (فارس، 1983: 121 - 140) وفي هذا الصدد يذكر لبيب المتحدة قفزت من 1975 كل من المملكة العربية السعودية، والكويت والامارات العربية المتحدة قفزت من 1975 إ. 115 ; 8.1 بليون دولار عام 1972 إلى 1873 إلى 1873 المنازات العربية اللحقة حتى وصل دخل المملكة العربية السعودية عام 1984 إلى 1838 مليار دولار (النقيب، 1984: 185).

ومع تلك الوفرة المالية إلا أن المجتمعات العربية الخليجية تعاني من صغر حجم سكانها، وندرة العمالة الماهرة بين أبناتها، إضافة إلى وجود تنافر بين نظم التعليم، والتدريب، ومخرجاتها. وبين متطلبات سوق العمل (سراج الدين وآخرون 1981: 7). وقد أدى توفر الأرصدة النقدية الضخمة ورغبة حكومات تلك الدول في تطوير مؤسساتها الإنتاجية، والحدمية، إلى محاولة التغلب على نقص الأيدي العمالة عن طريق التعاقد مع شركات أجنبية، واستقدام مواطنين من دول أخرى، العمالة الوافدة في تحقيق المشاريع التنموية الطموحة. ويقدر الغانم (1991: 16) أن حجم العمالة الوافدة إلى منطقة الخليج ككل عام 1994 كانت تمثل (843% من سكان دول الخربية السعودية قدرت العمالة الوافدة بنحو 1923% من السكان. وفي نفس الوقت قدرت المالة الوطنية كانت السعودين بنحو 22.3% من العربية الموطنية كانت مشروعات البنية تعمل في أجهزة الدولة. (النقيب، 1987: 198 - 198). ولما كانت مشروعات البنية تعمل في أجهزة الدولة. (النقيب، 1987: 1988). ولما كانت مشروعات البنية

الأساسية اللازمة للتنمية \_ إضافة إلى إنشاء وتشغيل المؤسسات التنموية \_ لا يمكن أن 
تتم إلا بواسطة شركات متخصصة، فإن العمالة الوطنية السعودية لا يمكن أن 
تتمكن من إنجاز مشروعات التنمية بالسرعة المطلوبة. ومن هنا كانت الاستعانة 
بالقوى العاملة الأجنبية أمرا ضروريا. وتشير حركة السفر من وإلى المملكة العربية 
السعودية إلى أن علد الأجانب المذين دخلوا المملكة عام 1411 هـ بلغ 5270332 فردا. 
أن علد الأجانب المغادرين في نفس العام بلغ 5020215 فردا. ويعرض جدول (1) 
توزيع هؤلاء المسافرين (الكتاب الإحصائي، 1991: 234).

جدول رقم (1) عدد الأجانب القادمين والمفادرين عام 1411 هـ

| رج   | خروج  |           | النوعية                     |
|------|-------|-----------|-----------------------------|
| 3,44 | 5,613 | 3,651,237 | عرب ع                       |
| 125  | 59690 | 1303682   | آسيويون (غير عرب)           |
| 18   | 53385 | 154358    | أوربيون                     |
|      | 65200 | 59372     | أفارقة (غير عرب)            |
| 9    | 96327 | 101683    | أمريكيون وكنديون واستراليون |

وتشير بيانات الجدول رقم (1) إلى أن الهجرة إلى المملكة العربية السعودية يغلب عليها الطابع العربي. فالعرب يمثلون نحو 69% من جملة أعداد القادمين إلى المملكة العربية السعودية. وتشير بيانات السنوات السابقة إلى أن نسبة العمالة العربية بلغت 90%, 785 من مجموع العمالة الأجنبية في المملكة عامي 1975, 1985 على الترتيب. ويعتبر انخفاض نسبة العمالة الأجنبية عام 1978 مؤشراً إلى زيادة الطلب على العمالة الأجنبية بشكل عام، لتنفيذ المشاريع التنموية. وتقدر نسبة اليمنيين (الشمالين) بنحو 50% من العمالة العربية الوافئة إلى المملكة عام 1985 (الغانم، 1941 هـ: 34). أما بعد أزمة الخليج فإنهم يمثلون 6% (الكتاب الإحصائي، : 227).

وقد ساد الكثير من الباحثين في شؤون الخليج العربي، ومن أصحاب القرار السياسي، في دول الخليج العربية، إحساس بالخوف على الهوية الاجتماعية لمنطقة الخليج. (عزام، 1981؛ الرميحي، 1982؛ 1985, Al-Ghamid، كاظم، 1981). وفي هذا الصدد يذكر Al-Ghamidi (1985) أن السعوديين يرحبون بالأجانب، ويحتاجون إلى قداتهم، وتقنيتهم، إلا أنهم لا يحتاجون إلى ثقافتهم واجتماعياتهم. ويضيف أن الأجانب يمثلون طريقاً للدخول عادات وأفكار ووسائل تنظيمية جديدة إلى المجتمع. وهذا يبين أن النقد الموجه للعمالة الأجنبية يرجع إلى ما يعتقده البعض عما تمثله من تهديد للهوية الاجتماعية - الإسلامية والعربية - لمجتمعات الخليج العربية. ومن جهة أخرى لم يوجه نقد يذكر إلى العمالة العربية، نظرا لما يدركه المجمع من أوجه التشابه بينها وبين المجتمعات العربية في الخليج.

بل إن الصحافة السعودية تنشر مقالات تؤيد وجود العمالة العربية؛ وهذا المنابع بسبب ما ترى من تدعيم للهوية العربية والإسلامية للمجتمع. ومع ذلك فإن المجتمع الدي الذي يتألف من الدول الأعضاء في جامعة اللدول العربية مجتمع المجتمع عربي عاداته، وتقاليله، فسيفساتي (بركات، 1986: 16). ذلك أن لكل مجتمع عربي عاداته، وتقاليله، وخراته، وبنيته الخاصة به، والتي تميزه عن غيره من المجتمعات العربية الأخرى، ومن ثم فإنه ليس من المتوقع أن يكون موقف المواطن السعودي من المواطنين العرب في ضوء واحدا. بل إن المواطن السعودي سوف مجدد موقفه من المواطنين العرب في ضوء مالديه من تصورات عن مواطني كل دولة عربية على حدة. ومعنى ذلك أنه يفضل مواطنا عربيا من دولة ما على مواطن عربي من دولة أخرى بناء على تلك التصورات. ومن هنا فإنه من المتوقع أن تتفاوت درجة قبول المواطن السعودي لحاطني الدول العربية المقيمين في المملكة العربية السعودية، تبعا لما يتصوره لكل جنسية ، سواء داخل المملكة أو خارجها.

#### الطريقة البحثية

نستعرض في هذا الجزء \_ بإيجاز \_ الإجراءات التي تم اتخاذها لإجراء هذه الداسة .

### 1\_ المجتمع والعينة:

أجريت هذه الدراسة على طلاب جامعة الملك سعود بالرياض، خلال الفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 1412/1411 هـ. وقد تحدد المجتمع البحثي المستهدف باعتباره يضم جميع الطلبة السعوديين الذكور المسجلين في مقررات الإعداد العام بالجامعة. وهي اللغة العربية، والثقافة الإسلامية، واللغات الأوروبية. ذلك أن تلك المقررات يدرسها طلاب جميع التخصصات بالجامعة، ومن ثم فهي تعتبر وسيلة مقبولة لتمثيل طلبة الجامعة بشكل عام. وقد تكون المجتمع البحثي من 260 شعبة دراسية في المقررات المختلفة. وبلغ عدد الطلبة المسجلين بتلك الشعب. 10,400 طالبا. وقد اعتبرت الشعب بعثابة عناقيد، وقسمت العناقيد إلى ثلاث طبقات، ثم سحبت عينة طبقية عشوائية من عناقيد كل طبقة، باستخدام جداول الأرقام العشوائية. وبلغ عدد الشعب المختارة بالعينة 20 شعبة، مسجل بما 540 طالبا. ويعرض جدول (2) توزيع المجتمع والعينة على الطبقات المختلفة:

جدول رقم (2) حدد الشعب وحدد الطلبة في المجتمع والعينة

| عدد الطلبه السجلين |            | لشعب      | علد ا      | الطبقة    |
|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| في العينة          | في المجتمع | في العينة | في المجتمع |           |
| 270                | 4720       | 9         | 118        | 101       |
| 150                | 2360       | 5         | 59         | 102       |
| 120                | 3320       | 4         | 83         | 103 فأكثر |
| 540                | 10400      | 18        | 260        | المجموع   |

وهكذا بلغ حجم العينة المختارة 540 طالبا. وجمعت البيانات بطريقة المقابلة الجماعية مع الطلبة في قاعات الدراسة. وبلغ عدد مفردات العينة الفعلية للدراسة 486 طالبا، بنسبة 90٪ من العينة المختارة.

## 2- إعداد استمارة البحث:

تم إعداد الاستمارة البحثية لجمع البيانات المطلوبة. وقد تضمنت الاستمارة عددا من المتغيرات عن حالة المبعوث، من حيث النشأة، ونوع المسكن والمستوى التعليمي لكلا الوالدين، ودخل الأسرة، والحالة الزواجية، والسفر إلى الخارج. كما تضمنت الاستمارة قائمة بالجنسيات العربية موضع الدراسة، وأمام كل جنسية عشرة عبارات، تشكل درجات مقياس المسافة الاجتماعية.

وطلب من كل مبحوث أن يملأ البيانات الخاصة به أولا، ثم يحدد موقفه من

كل جنسية بالقائمة باختيار الجملة التي تعبر عن موقفه من أبناء تلك الجنسية بصفة عامة.

### مقياس المساقة الاجتماعية:

تشير المسافة الاجتماعية إلى درجة الألفة والتقارب التي تصف علاتات الأفراد مع بعضهم البعض (340 Bogardous) ويعرف Bogardous المسافة الاجتماعية بأنها فمقياس للصراع أو النزاع الحالي، والمتوقع بين أفراد جماعة وجماعة أخرى. كما أنه ينبىء بالمشاكل الاجتماعية الحالية أو المتوقعة بين الجياعات. ( 1973-268)

وهذا يعني أن زيادة المسافة الاجتماعية بين جماعتين تزيد من فرص حدوث صراع (أو احتمال حدوثه) بين أفراد هاتين الجماعتين. وقد عبر بوقاردو عن المسافة الاجتماعية بمسافة بجدها قطبان. أحدهما : يشير للى القبول المطلق. بينما يشير القطب الآخر إلى الرفض المطلق. ويتوسط القطبين خمس درجات. وهكذا يتكون مقياس بوقاردو من سبع درجات هي :

1- القبول التام عن طريق المصاهرة.

2- القبول عن طريق الانتماء للنادي كصديق.

3- القبول عن طريق الانتماء للحي كجار.

4- القبول عن طريق العمل في نفس المهنة.

5- القبول كمواطن في نفس البلد.

6- القبول كمجرد زائر لبلد المبحوث.

7- عدم السماح بدخول بلد المبحوث.

ويرى البعض: أن المقياس - بشكله المذكور - قد وضع ليناسب ظروف المجتمع الأمريكي في فترة زمنية معينة، ولذا فإنه لم يعد ينطبق على المجتمع الأمريكي في الوقت الراهن. ومن هنا فإن كثيرا من الباحثين قد حاولوا إعادة صياغة المقياس، ليلائم الظروف المحيطة بدراساتهم. ومن المحاولات الهامة دراسة كاظم (1991) في قطر، ودراسات أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. (Miller, 1977: 265-262).

وقد استعان الباحث بالفكرة الأساسية لمقياس المسافة الاجتماعية المذكورة، وقام بتعديلها لتلاثم ظروف الدراسة. ذلك أن المجتمع العربي السعودي يختلف في كثير من معاييره الاجتماعية عن المجتمع الأمريكي. وقام الباحث بوضع عشرة عبارات، يمكن أن تشكل درجات متفاونة في مقياس للعلاقة الاجتماعية بين الواطن السعودي والشخص المقيم في المملكة. وقد حكم ترتيب العبارات عدد من الأكاديميين السعوديين. لقد سبق أن ذكرنا أن مقياس (BOGARDOUS) سمم لمتطلبات ثقافة أخرى، وهذا يعني أن تطبيقه على ثقافة المجتمع العربي السعودي دون تغييره غير جائز، لاختلاف القافتين. وقد دعا ذلك إلى تحوير لثلاث درجات من المقياس. وهذه الدرجات هي «القبول في النادي» ، «القبول في الحي» ، «والقبول كرميل في العمل» ، حيث سادت في المجتمع الأمريكي تشريعات ورسمية المنع عني أن القرب من الآخر» من الآخر» من الآخر» أو العمل في مهنة معينة، وهذا الرسمية هذه نتيجة للتنوع الإثني (Ethnic Hetrogeneity) ، والثقافي في المجتمع الأمريكي ، والاعمل لا تسيرها الرغبات الفردية ، بقدر ما يوجهها سياسات تعطي المنادي والحمل لا تسيرها الرغبات الفردية ، بقدر ما يوجهها سياسات تعطي أصحاب الحي والمتمر إلى النادي والعمل «الحق» في إيماد أفراد الجماعات التي ترى هذه التشريعات أنها تهد مصالح أي من هذه الثنات.

وتبقى الفكرة الرئيسة للمقياس المحور الرئيس الذي بني عليه المقياس المستعمل في هذه الدراسة. ويشترك المقياس في هذه الدراسة مع مقياس بوقاردو في عدة نقاط : فهما يشتركان في طرفي المقياس (المصاهرة ومنع الآخر من دخول بلد المبحوث) بالاضافة إلى قبول الوافد كزائر فقط.

إلا أن مقياس هذه الدراسة قسم المصاهرة إلى نوعين : زواج الآخر من إناث المبحوث، وزواج أقارب المبحوث (الذكور) من إناث الآخر. وهذا النمايز في المصاهرة ينسجم مع مبدأ «الكفاءة» في الثقافة العربية ـ الاسلامية.

وفي هذا الصدد يذكر أبو زهرة، (1965: 87) بأن الزوجة وأسرتها تعبر بالزواج غير الكفء . . بينما لا يعير الزوج لا هو ولا أسرته بالزوجة، وإن لم تكن كفتا<sup>(1)</sup>.

إن مثل هذا التمييز بين درجتي المصاهرة لم تكن واردة في مقياس بوقاردو، لعله لقلة أهمية «النسب» في ثقافة المجتمع الأمريكي.

أما العلاقة الاجتماعية في العمل «المهنة» فقد قسمت إلى ثلاثة أقسام في

مقياس هذه الدراسة. وهي: الزمالة في العمل مع الآخر، وعمل الوافلا عند المبحوث، وعمل الوافلا عند المبحوث، والزمالة في العمل تعني وجود تفاعل اجتماعي - ويبقى هذا التفاعل عادة عصوراً في بجال العمل - بين فردين (المبحوث والوافلا)، أما عمل الوافلا عند المبحوث فعادة لا تحدده الرغبة في التفاعل الاجتماعي مع الوافلا فيقدر حاجة المبحوث تجرات ومهارات الوافلا. أما عمل الوافلا عند المبحوث تجرات ومهارات الوافلا. أما عمل يمني أن المبحوث الإعمام المباقدين. وهذا ليمني أن المبحوث لا يمانع أن يعمل الوافلا في المماكة العربية السعودية، وإن كان هم ضخصياً لا يود الإسهام في تشغيله، ولا التفاعل معه.

أما بالنسبة للصداقة «الانتماء إلى الربع» والمواطنة والجيرة فمفاهيم (Concepts) استخدمها بوقاردو، وإن اختلف ترتيب المحكمين السعوديين لها . في هذه الدراسة ـ عن ترتيب بوقاردو لها في مقياسه . فالانتماء إلى الربع محكوم برغبات الأفراد ولا يخضع لتنظيمات مشابهة للانتماء للنادي كما كانت الحال في المجتمع الأمريكي . والسبب في ذلك أن المجتمع العربي السعودي يتسم بلرجة عالية من التجانس (Homogenelty) الثقافي والمعرفي . وهذا يعني أن الصداقة قرار فردي نسبها ، وبيدو أنها لا تقتل قيمة مورية ، كما هي الحال بالنسبة للمصاهرة . أما المواطنة فهي مرحلة لتراجع فيها سيادة القرار الفردي إلى قرارات قد يكون له فيها رأي، إلا أنها محكومة باعتبارات أخرى ـ سياسية .

أما الجيرة فقد بين المحكمون أنها أبعد مسافة من المواطنة على مقياس المسافة الاجتماعية. ويبدو ذلك منطقيا، حيث إنه من غير المتوقع أن يكون «السعوديون» كمواطنين مقبولين عند بعضهم البعض على الإطلاق، ولهذا فإن هناك تفاضلاً في انتماء بعضهم «إلى الربع» إلا أن كونهم «جيراناً» تتحكم به إمكانيات الأفراد المادية، والعموميات الثقافية للمجتمع <sup>(22</sup>).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن جيرة الوافد تعني احتمال تبادل الزيارات بين الأسر وبين الأطفال. وقد يكون ذلك غير مرغوب فيه دائما، نظرا لاختلاف العادات والثقاليد بين السعوديين والوافدين.

وكما ذكر منابقاً فقد وزعت العبارات العشر على 15 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، وقد اختير المحكَّمون من الأكاديميين السعوديين، لخبراتهم البحثية، ولقدراتهم الفكرية (Conceptualization)، ودرايتهم الاجتماعية؛ وقد طلب من كل منهم ترتيب العباررات العشر حسب ما تعبر عنه كل منها من مسافة اجتماعية. وتم ترتيب العبارات على أساس محصلة آرائهم عليها. وهكذا تكوَّن المقياس من العبارات العشر التالية، مرتبة تبعا للمسافة الاجتماعية. وقتل الجملة الأولى أكثر درجات القبول، والجملة العاشرة أقل درجات القبول، بالنسبة للميحوثين على النحو التالى.

- 1- أن يتزوجوا من قريباتك.
- 2- أن يتزوج أقاربك الذكور منهم.
  - 3- أن يكونوا من ربعك.
  - 4- أن يكونوا سعوديين مثلك.
    - 5- أن يكونوا جيرانا لك.
  - 6- أن يكونوا زملاءك في العمل.
    - 7- أن يعملوا عندك.
- 8- أن يعملوا عند غيرك في المملكة.
- 9- أن يكونوا مجرد زائرين للمملكة.
- 10- ألا يسمح لهم بدخول الملكة.

وبعد جمع البيانات أعطيت إجابات المبحوثين درجات من 1 إلى 10 حسب ترتيب العبارة التي اختارها المبحوث، لتعبر عن أقرب مسافة بينه وبين أبناء الجنسية المعنية، وقد حسب متوسط المسافة بين السعوديين وأبناء كل جنسية بناءعل ذلك. وكما اقترح Bogardous. ولتوضيح كيفية حساب تلك المسافة نفترض أننا سألنا عشرة مبحوثين عن جنسيتين أ، ب، وكانت تكرارات إجاباتهم كما هو موضح بجدول رقم (3).

وهكذا تكون المسافة الاجتماعية بين المبحوثين العشرة، وبين الجنسية (أ) هي 80 ÷ 10 = 8 درجـات. وتكون المسافة بين المبحوثين العشرة والجنسية (ب) هي 40 ÷ 10 = 4 درجات. وهذا يعني أن المبحوثين يشعرون أن الجنسية (ب) أقرب إليهم من الجنسية (أ). إلا أن هذا لا يعني أن المبحوثين يفضلون الجنسية (ب) ضعف تفضيلهم للجنسية (أ)، لأن المقياس لا يجتوي على درجة صفر مطلق. كما أن المسافة بين وحدات المقياس ليست متساوية. (إيراهيم وآخرون، ب.ت: 318).

|            | (       | ) رقم (3 | جلول  |        |      |
|------------|---------|----------|-------|--------|------|
| الاجتماعية | المسافة | درجات    | لحساب | توضيحي | مثال |

| درجة<br>المسافة<br>الجنسية<br>ب | مجموع<br>درجات<br>المسافة<br>لجنسية ب | موقع<br>الإجابة<br>على<br>القياس | درجة<br>المسافة<br>الاجتماعية<br>الخسية أ | مجموع<br>درجات<br>الإجابة<br>لجنسية أ | موقع<br>الإجابة<br>على<br>القياس | عدد<br>المبحوثين |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 4 = 10 ÷ 40                     | 15=3 x 5<br>16=4 x 4<br>9 = 3 x 3     | 5<br>4<br>3                      | 8=10÷80                                   | 30=3 x 10<br>32=4 x 8<br>18=3 x 6     | 10<br>8<br>6                     | 3<br>4<br>3      |
| 4                               | 40                                    |                                  | 8                                         | 80                                    |                                  | 10               |

#### وصف العينة

سبق أن ذكرنا أن عينة الدراسة مكونة من الطلاب الذكور بجامعة الملك سعود، والذين درسوا في الفصل الثاني من عام 1412/1411 هـ . أما خصائص هذه المينة الديموغرافية فهي كالتالي :\_

لقد بينت الدراسة أن 17,1% (83) طالبا مسجلين في كلية العلوم الإدارية، وهي أعلى النسب. تلي كلية العلوم الإدارية كلية الهندسة، حيث بلغت نسبة طلبتها (73% (79) طالبا، وفي المرتبة الثالثة تأتي كلية العلوم، حيث بلغت نسبة طلبتها 15,2% (74) طالبا. أما بقية الطلاب فموزعون على كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة. ولم تمثل كلية العلوم التطبيقية في الهينة.

أما جنسية والدة المبحوث، فقد أوضع 93,4% (454) من المبحوثين أن جنسية والدنهم سعودية، ولم يبين 9,9% (24) جنسية والدانهم. وعلى كل حال يمكن القول: إن معظم المبحوثين نشأوا في أسر سعودية.

وبالنسبة لتوزيع المبحوثين على المستويات الدراسية فإن غالبيتهم 29.2% (142) بينوا أنهم في المستوى الأول، كما بين 27% (131) أنهم في المستوى الثاني، ولم بيين 15.4% (77) مستواهم الدراسي. أما بقية المبحوثين فهم موزعون على المستويات الدراسية المختلفة. وعند سؤال المبحوثين عن نشأتهم أهي حضرية، أو ريفية، أو بدوية، تبين أن معظم المبحوثين 84% (311) نشأوا في بيئة حضرية، يلي ذلك فئة المبحوثين الذين نشأوا في بيئة ريفية، حيث شكلوا 6,72% (133) أما 7% (34) فقد بينوا أنهم نشأوا في بيئة بدوية، ولم يين 1,4% (7) من المبحوثين مكان نشأتهم.

أما بالنسبة لسكن الأسرة فقد تبين أن 7,5% (382) يقيمون في فيلا يلي هذه الفئة أولئك الذين تقيم أسرهم في بيوت شعبية، إذ بلغت نسبتهم المئوية 18,3% (79) أما من تقيم أسرهم في شقق أو قصور فقد بلغت نسبتهم المئوية 12,3% (60) و (16) 8.3% على التوالي. ولم يبين ثلاثة طلاب نوع سكن أسرهم.

وعند سؤال المبحوثين عن تعليم آبائهم، أوضح المبحوثون أن 18,7% (19) من الآباء أميون، كما تبين أن من لديه إلمام بالقراءة والكتابة والتعليم الابتدائي قد بلغت نسبتهم 2,33% (186). أما فئة من لديهم تعليم ثانوي أو متوسط فقد بلغت نسبتهم 19,8% (199) أما فئة الآباء الذين لديهم تعليم جامعي أو فوق الجامعي فقد بلغت نسبتهم المتوية 15% (73). ولم يبين 19,6% (69) من المبحوثين تعليم آباء المبحوثين الذين أجابوا ليسوا أميين. إضافة إلى ذلك فإن عدم تعليم الآباء لمن الطموح لنيل تعليم جامعي، يشجعهم في فؤن عدم تعليم الآباء لم يمنع الأبناء من الطموح لنيل تعليم جامعي، يشجعهم في ذلك عانية التعليم، والسكن، ودعم الدولة لهم بمكافات شهرية.

وبالنسبة للخل الأسرة فقد أوضح 7,00% (149) أن دخول أسرهم تساوي عشرة آلاف ريال أو أكثر، أما من تتراوح دخول أسرهم بين ستة آلاف إلى أقل من عشرة آلاف، فقد بلغت نسبتهم المثوية ,25% (124). كما أفاد المبحوثون أن 32,8% (160) منهم تتراوح دخولهم بين ألفين إلى أقل من ستة آلاف ريال شهريا. أما من تقل دخول أسرهم عن ألفين فقد بلغت نسبتهم 6,6% (32) ولم يبين (20) من المبحوثين دخول أسرهم. وبصفة عامة يمكن القول: إن معظم أسر المبحوثين يتمتعون بدخول مرتفعة.

أما عند سؤال المبحوثين عن زياراتهم للدول الأخرى، العربية، والأسيوية (غير العربية) فقد بين (غير العربية) فقد بين (غير العربية) فقد بين المبحوثون أن 44.2% (215) لم يزوروا أيا من الدول العربية، ولم يدل 2.8% (40) برأي في ذلك. أما بقية المبحوثين، والذين يمثلون 50% من العينة فقد أفادوا أنهم زاروا دولة عربية مرة واحدة على الأقل.

أما زيارة المبحوثين إلى الدول الآسيوية (غير العربية) فقد أفاد 68,5% (333) أنهم لم يزوروا دولا آسيوية (غير العربية). ولم يبين 121% (59) رأيا في ذلك. أما يقية المبحوثين والتي بلغت نسبتهم 1,91% (94) فقد زاروا دولا آسيوية.

وبالنسبة لزيارة المبحوثين إلى أوروبا فقد بين 61,9% (340) أنهم لم يزوروا أوروبا، وقد امتنع 11,7% (57) عن الإدلاء بآرائهم حول ذلك. أما بقية المبحوثين والتي تزيد قليلا عن ربع المبحوثين فقد زاروا دولة أوروبية مرة واحدة على الأقل.

ما بالنسبة للولايات المتحدة وكندا فقد أوضح 73% (355) أنهم لم يزوروا تلك القارة، وامتنع 126% (61) عن الإدلاء برأيهم. أما بقية المبحوثين والتي نقل عن ربع المبحوثين، فقد زاروا تلك القارة مرة واحدة على الأقل.

وعن زيارة المبحوثين لأفريقيا (غير العربية) تبين من إجابات المبحوثين أن 83,5% (406) لم يزوروا تلك الدول، وامتنع 12,80 (62) عن إيداء رأيهم. أما بقية المبحوثين والتي تمثل أقل من خس المبحوثين فقد زاروا دولة أفريقية غير عربية مرة واحدة في الأقل.

ويمكن القول: إن سفر المبحوثين إلى الخارج محدود، إلا أن الدول العربية تحتل المرتبة الأولى في نفضيل الذين سافروا إلى الخارج. يلي ذلك الدول الأوروبية، والدول الآسيوية (غير العربية)، فأمريكا الشمالية، فأفريقيا (غير العربية).

وبصفة عامة فإن المبحوثين طلاب جامعيون، أو أن معظمهم في المستوى الأول من الدراسة، كما أن أكثر من نصف المبحوثين نشأوا في بيئة حضرية، وأسر سعودية، يعبشون في مساكن حديثة، كما تتمتع أسرهم بدخول مرتفقة، ويدير شؤون أسرهم آباء متوسطو التعليم. أما بالنسبة لسفرهم إلى الخارج فإن معظمهم زار دولة عربية مرة واحدة في الأقل، كما زار بعض منهم دولا آسيوية، وأوروبية، وأمريكية، وأفريقية. إلا أن نسبة هؤلاء أقل بكثير من نسبة أولئك الذين زاروا الدويلة.

## تحليل النتائج

لقد ذكرنا سابقا أننا طلبنا من المبحوثين أن يجددوا رأيم في كل جنسية عربية، وذلك باختيار العبارة التي يرون أنها تصف المسافة الاجتماعية بينهم وبين كل من الجنسيات العربية. ويعرض جدول (4) التكرارات لإجابات المبحوثين، بالنسبة لكل جنسية، كما يبين الجدول أيضا المسافة الاجتماعية المحسوبة لكل جنسية، وترتيبها بين الجنسيات المدروسة. ويتضح من الجدول أن أقرب الجنسات إلى المبحوثين هي الجنسية القطرية. حيث مثل متوسط المسافة بين القطريين والمبحوثين 4,65 درجة. وهذه النتيجة تشير إلى أنه بالرغم من أن القطريين أقرب الجنسيات العربية إلى المبحوثين، إلا أن هناك مسافة اجتماعية واضحة تفصل بين المبحوثين والقطريين، حيث تمثل نصف مدى مقياس السافة الاجتماعية، والذي يتراوح بين 1 إلى 10 درجات. وهذا يعني أن البحوثين لا يشعرون بالقرب الاجتماعي الواضح لأي من الجنسيات العربية. فلو وضعنا معدل المسافة الاجتماعية بين المبحوثين والقطريين على مقياس المسافة الاجتماعية، يتضح لنا أنه يقع على المرتبة الرابعة من المقياس والتي تقول : ﴿أَن يكونَ سعوديا مثلي الله وهذا يعني أَن القطريين ليسوا على درجة كافية من القرب، بأن يكونوا «من الرَّبع»، أو أن يتزوج أقارب المبحوثين. من قطريات، أو يتزوج القطريون من قريبات المبحوثين. وربما يرجع ميل السعوديين إلى حفظ مسافة بينهم وبين الجنسيات العربية إلى الحداثة النسبية لتوحيد المملكة العربية السعودية، والتي كانت حتى أوائل هذا القرن الميلادي مرتعا للصراعات القبلية والإقليمية. وكان من نتائج تلك الصراعات اعتبار من لاينتمون إلى منطقة أو قبيلة معينة من السعوديين بأنهم "أجانب، عندما يحلون بين أهل منطقة أو مدينة سعودية أخرى. ولهذا فإنه من المحتمل أن تكون المسافة الاجتماعية التي تفصل بين أقرب الجنسيات العربية عن البحوثين يحتفظ بها المبحوثون للجماعات الكونة للمجتمع العربي السعودي.

من ناحية أخرى توضح بيانات الجدول أن اليمنيين أكثر الجنسيات العربية بعدا عن السعوديين بمسافة اجتماعية متوسطها 81.2 درجة.

وهذه النتيجة تضع قرب اليمنيين من السعوديين في المرتبة الثامنة على مقياس المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن المبحوثين لا يرغبون بالتفاعل الشخصي مع اليمنيين، سواءً في السكن أو العمل لديهم. إلا أنهم لا يمانعون أن يعمل اليمنيون عند الغير في المملكة.

. أما الجنسيات العربية الأخرى فتقع بين القطريين واليمنين. ويأي الإماراتيون في المرتبة الثانية، بمد القطريين، يليهم الكويتيون، فالبحرينيون، فالعمانيون، فالسوريون، فالمصريون، فالمغاربة، فالسودانيون، فاللبنانيون، فالجزائريون،

جدول رقم (4) تكرار المبحوثين على مقياس المسافة الاجتماعية : من 1 إلى 10

| معامل    | الاتحراف |    | الترتي<br>أ | المدل | 10          | 9      | 8           | 7    | 6    | 5      | 4        | 3    | 2    | 1    | الدرجات  |
|----------|----------|----|-------------|-------|-------------|--------|-------------|------|------|--------|----------|------|------|------|----------|
| الاختلاف | المياري  | ب  | . 1         |       | L           | _      |             | L.   |      |        | <u> </u> | _    | ļ    | _    | الجنسية  |
| 44,6     | 2,075    | 4  | 1           | 4,654 | 5           | 44     | 23          | 4    | 47   | 70     | 156      | 88   | 35   | 14   | قطري     |
| 46,3     | 2,327    | 10 | 2           | 5,031 | 8           | 52     | 18          | 61   | 49   | 74     | 76       | 83   | 44   | 21   | إماراتي  |
| 45,5     | 2,379    | 16 | 3           | 5,230 | 19          | 57     | 16          | 7    | 52   | 129    | 70       | 70   | 39   | 27   | كويتي    |
| 43,26    | 2,312    | 14 | 4           | 5,344 | 13          | 80     | 20          | 8    | 47   | 134    | 79       | 66   | 26   | 13   | بحريتي   |
| 40,5     | 2,184    | 9  | 5           | 5,397 | 8           | 74     | 23          | 9    | 72   | 141    | 57       | 72   | 19   | 11   | عماني    |
| 45,10    | 2,544    | 19 | 6           | 5,640 | 24          | 59     | 56          | 30   | 108  | 55     | 29       | 34   | 90   | 11   | سوري     |
| 36,2     | 2.252    | 13 | 7           | 6,309 | 25          | 55     | 76          | 46   | 126  | 46     | 35       | 38   | 31   | 8    | مصري     |
| 34,5     | 2.211    | 11 | 8           | 6,397 | 13          | 82     | 71          | 34,  | 129  | 62     | 28       | 23   | 39   | 5    | مقربي    |
| 28,6     | 1,906    | 3  | 9           | 6,665 | 29          | 57     | 75          | 117  | 86   | 61     | 27       | 25   | 4    | 5    | سوداني   |
| 32,5     | 2,176    | 10 | 10          | 6,710 | 34          | 91     | 66          | 92   | 72   | 53     | 26       | 29   | 19   | 4    | . ٹونسي  |
| 35,3     | 2,388    | 18 | 11          | 6,763 | 52          | 73     | 79          | 101  | 54   | 44     | 16       | 18   | 42   | 7    | لبنائي   |
| 31,7     | 2,151    | 8  | 12          | 6,780 | 32          | 100    | 60          | 80   | 83   | 55     | 31       | 28   | 10   | 7    | جزائري   |
| 32,6     | ,399     | 17 | 13          | 7,354 | 100         | 90     | 109         | 23   | 58   | 43     | 18       | 16   | 19   | 10   | أردني    |
| 25,2     | 1,863    | 2  | 14          | 7,393 | 24          | 117    | 173         | 44   | 51   | 35     | 19       | 10   | 8    | 5    | صومالي   |
| 28.5     | 2,118    | 6  | 15          | 7,424 | 49          | 137    | 131         | 22   | 57   | 38     | 20       | 5    | 9    | 8    | ليبي     |
| 27,A     | 2,134    | 7  | 16          | 7,749 | 103         | 181    | 50          | 10   | 43   | 36     | 27       | 24   | 7    | 5    | عراتي    |
| 21,8     | 1,739    | 1  | 17          | 7,977 | 40          | 228    | 95          | 31   | 41 : | 18     | 18       | 12   | 1    | 2    | موريتاتي |
| 28,1     | 2,242    | 12 | 18          | 7,966 | 139         | 148    | 58          | 26   | 40   | 25     | 20       | 13   | 12   | 5    | فلسطيني  |
| 25,7     | 2,068    | 5  | 19          | 8,115 | 141         | 140    | 76          | 40   | 23   | 23     | 19       | 13   | 7    | 4    | يمتى     |
|          |          |    | П           |       | П           |        |             |      |      |        |          |      |      |      | الجموع   |
|          |          |    |             |       | 858         | 1865   | 1275        | 785  | 1238 | 1142   | 771      | 677  | 451  | 172  | لكل      |
|          |          |    |             |       |             |        |             |      |      |        |          |      |      |      | عبارة    |
|          |          |    |             |       |             |        |             |      |      |        |          |      |      |      | نسبة     |
|          |          |    |             |       | <b>54,3</b> | \$20,2 | <b>50,8</b> | %8,5 | KDA. | 1512,4 | %8,4     | %7,3 | %4,9 | %1,9 | الاجابات |
|          |          |    |             |       |             |        |             |      |      |        |          |      |      |      | الجموع   |
|          |          |    |             |       |             |        |             |      |      |        |          |      |      | 9234 | الكلي    |

لل الترتيب على ضوء المتوسط.
 يرمز (س) إلى الترتيب على ضوء معامل الاختلاف.

فالأردنيون، فالصوماليون، فالليبيون، فالحراقيون، فالموريتانيون، وأخيرا الفلسطينيون.

وبالنظر إلى الانحرافات الميارية لدرجات المساقة الاجتماعية نجد أنها تتفاوت بين 1,737 درجة للجنسية الموريتانية و2,644 للجنسية السورية. وهذا يوضح أن هناك اختلافا في درجة تشتت المبحوثين في النظر إلى الجنسيات المختلفة. ويبدو بممغة عامة أن المبحوثين يعيلون إلى الاتفاق حول الجنسيات الأكثر بعداً عنهم، أكثر من اتفاقهم على الجنسيات الأكثر قربا منهم، حيث يميل الانحراف المعياري إلى الانخفاض عند ارتفاع متوسط المساقة الاجتماعية، ويميل إلى الارتفاع عند انخفاض متوسط المساقة الاجتماعية، وهذا الاختلاف يكون أكثر وضوحاً عند الاعتماد على معامل الاختلاف، الذي يعبر عنه بالانحراف المعياري، كنسبة متوية من المتوسط الحسابي.

هذا وقد تم ترتيب الجنسيات تصاعدياً تبعاً لقيمة الانحراف المعياري، ثم حسب معامل ارتباط الرتب (معامل ارتباط سبيرمان) بين الرتب، تبعاً للمتوسط الحسابي، والرتب تبعاً للاتحراف المعياري، فكان معامل الارتباط - 38. وهو يؤكد وجود علاقة عكسية بين متوسط درجات المسافة الاجتماعية والانحراف المعياري لتلك الدرجات، وهذا يميل إلى تأكيد فكرة أن المبحوثين أكثر اتفاقا على الحكم على الجنسيات الأكثر قربا

وهذه النتائج تؤكد وجود تمايز واضح في تفضيل المبحوثين لأبناء الجنسيات العربية المختلفة.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تفاوت قرب الجنسيات العربية من المبحوثين سنحاول الاعتماد على المتوسط الحسابي ومنوال الإجابات لكل من الجنسيات العربية. حيث أمكن تصنيف الجنسيات العربية إلى ست بجموعات. (ألا وتحوي المجرعة الأولى كلاً من قطر، والإمارات العربية، والكويت، والبحرين، وعمان والتي يتراوح معدل المسافة الاجتماعية بينها وبين السعودين بين 4,654 درجة و5956 درجة. ويقع منوال الإجابات لهذه الجنسية على مقياس المسافة الاجتماعية بين الدرجة الثالثة والدرجة الخامسة. ويقع منوال الإجابات للإمارات العربية في المدرجة الثالثة عند منوال الإجابة بالنسبة لقطر في الدرجة الخامسة. ويشترك مواطنو مذه الجنسيات بالانتماء إلى مجلس التعاون الخليجي، والإحساس بالمصير المشترك.

خصوصا إبان حرب تحرير الكويت. إضافة إلى ذلك فإن شعوب هذه الجنسيات تضم بعض الجماعات القرابية، التي تعتبر امتدادا للقبائل العربية في المملكة العربية السعودية بما يمكن أن يفسر قرب المبحوثين إلى هذه الجنسيات أكثر من الجنسيات العربية الأخرى.

أما المجموعة الثانية فتضم كلا من سوريا، ومصر والمغرب. أما متوسط المسافة الاجتماعية لهذه الجنسيات فهو (6,309) (6,309) لكل منهم على التوالي. ويلاحظ أن هناك تمايزا بين الجنسية السورية والجنسيتين الأخريين. وقد يكون هذا راجع إلى إجابات المبحوثين الواضحة في موافقة المبحوثين على الزواج من هذه الجنسية ومصاهرتها. وعند النظر إلى منوال التكرارات نتبين أن هذه الجنسيات الثلاث تقع في المرتبة السادسة على مقياس المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن موقف أغلب المبحوثين من هذه الجنسيات متشابهة. وقد يكون لدعم هذه الدول للمملكة العربية السعودين، وقرب هذه العبيات من بعضها البعض. ويمكن أن نسمي هذه المجموعة من الجنسيات بالمجموعة من الجنسيات

أما المجموعة الثالثة فتضم ثلاث جنسيات، هي : السوداني، والتونسي، واللبناني، وأما متوسط المسافة الاجتماعية لهذه الجنسيات فهو : 6,665 و6,700 و6,700 على التوالي. ويقع منوال الإجابات بالنسبة لهذه الجنسيات في الدرجة السابعة على مقياس المسافة الاجتماعية. أي أن غالبية المبحوثين لا يرون مانعا في أن يعمل المنتمون إلى هذه الجنسيات عندهم. وقد يفسر موقف المبحوثين من هذه الجنسيات بأن يعملوا لديهم، بعدهم الجغرافي عن المبحوثين والانقسام داخل هذه المجتمعات حول موقف حكوماتهم من المملكة العربية السعودية إبان حرب الخليج وتحرير الكويت. إضافة إلى ذلك، فإن أيا من الجنسيات السابقة لا تشترك مع المملكة العربية السعودية بحدود، بعد يجعلها أقل تهديدا مباشرا للمملكة العربية السعودية . ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة المجموعة الانتقالية.

أما المجموعة الرابعة فنضم جنسيتين، هما : الأردن، والصومال. ومتوسط المسافة الاجتماعية 7,54 و1878 لكل منهما على التواني. إلا أن منوال الإجابات لكل من الجنسيتين يضعهما في المرتبة الثامنة في سلم المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن هاتين الجنسيتين غير مرغوب بهما في العلاقات الأولية. إلا أن المبحوثين لا يرون

تهديدا لمصالح المبحوثين يستحق أن يجرموا من منفعة العمل لدى الآخرين في المماكة. ومن الملاحظ أن هذه المجموعة تضم الأردن، والتي اتسم موقف حكومتها بالتشكيك بأهداف ونوايا المملكة العربية السعودية إيان حرب تحرير الكويت. أما بالنسبة للمجنسية الصومالية فقد يعزي وجودها مع الأردن على نفس المسافة الاجتماعية لمدم وجود جالية صومالية كبيرة في المملكة، عما نتج عنه قلة التفاعل بين السعوديين وأبناء هذه الجنسية. ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة مجموعة التهديد السعود.

وتضم المجموعة الخامسة، خس جنسيات، هي : الجزائر، وليبيا، والعراق، وموريتانيا، وفلسطين، والتي يقع منوال الإجابات بالنسبة لها على الدرجة التاسعة من مقياس المسافة الاجتماعية. وهدا يعني أن علاقة المبحوثين بأبناء هذه الجنسيات ينحصر في مجرد وجودههم كزائرين في المملكة العربية السعودية، بعبارة أخرى فإن المبحوثين لا يفضلون التعامل مع أبناء هذه الجنسيات، بل يفضلون الابتعاد عنهم. وباننظر إلى هذه المجموعة - فإن ما مجمع الليبي والعراقي والفلسطيني هو اتخاذ العراق كان يشكل مصدر الخليج، بل إن العراق كان يشكل مصدر الخليج، بل إن العراق كان يشكل مصدر الخليج، بل إن يضحها في موقع أفضل بكثير من بقية الجنسيات الأخرى، فبينما كان متوسط الإجبابات المبحوثين من هذه المجموعة على ضوء المزائرية 6,780 و7,749 و7,797 و7,797 و 1,424 و 1,598 في المبحوثين للجنسية الجزائرية 6,780 أما بالنسبة لموريتانيا وفلسطين على التوالي 1,424 و 7,779 و 7,749 و 1,598 و 1,

وتضم المجموعة السادسة جنسية واحدة هي اليمني ويقع منوال الإجابات لهذه الجنسية في الدرجة العاشرة من مقياس المسافة الاجتماعية، أي أن أغلبية المجوثين يرون إيعادهم، وعدم السماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية. إلا أن متوسط الإجابات أكثر تساعا مع هذه الجنسية. إذ يقع في المرتبة الثامنة من سلم المسافة الاجتماعية. وهذا يعني أن المبحوثين بصفة عامة لا يرغبون في العلاقات المواية معهم، إلا أنهم لا يمانعون من أن يعملوا عند الآخرين في المملكة العربية

السعودية. وسواء قيمنا موقع الجنسية اليمنية على ضوء المنوال، أم على ضوء المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين، تبقى الجنسية اليمنية أبعد الجنسيات العربية عن المبحوثين.

لقد كان متوقعا، بعد تحرير الكويت، أن تكون المسافة الاجتماعية بين المبحوثين والجنسيات المبحوثين والجنسيات المبحوثين والجنسيات المجربية المدوسة، إلا أن النتائج بينت أن الجنسية اليمنية هي الأبعد، وليست المحربية المدوسة، إلا أن النتائج بينت أن الجنسية اليمنية هي الأبعد، وليست الجنسية العراقية، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى عدة عوامل، منها: ما وأشيع أن أعمالا مشينة قام بها أفراد يمنيون يقيمون في الملكة العربية السعودية. من ضمن مطحونا مع اللقيق عند صناعة الخيز، ومن ثم بيعه للناس. وتنيجة لهذا، حسب ما مطحونا مع اللقيق عند صناعة الخيز، ومن ثم بيعه للناس. وتنيجة لهذا، حسب ما بتشققات، ونزيف في المعدة والأمعاء ومن الإشاعات أيضا أن المنيين يجمعون السكاكين والخناجر لاستعمالها ضد السعوديين في أية لحظة، كما حدث أن «ذيح» أفراد يمنيون سعودياً خالفهم الرأي! ويصرف النظر عن مصداقية هذه الإشاعات خصوصا الممنين، ببدو أن شعوراً من الحوف، والحفر خيم على تفكير السعوديين، وأثر على علاقتهم باليمنين، بمعنى أن هذه الإشاعات صورت اليمنين بأنهم «عدو وأثر على علاقتهم باليمنين، بمعنى أن هذه الإشاعات صورت اليمنين بأنهم «عدو وأثر على علاقتهم باليمنين، بمعنى أن هذه الإشاعات صورت اليمنين بأنهم «عدو

ومن المحتمل أن موقف حكومة اليمن من حرب الخليج عزز نحاوف السعوديين من الأفراد اليمنيين وأضفى مصداقية على هذه الإشاعات. لقد أنيط بالجيوش المتحالفة صد «المعدو» المعلن - المراق - على الحدود، أما «المعدو في الداخل» - الجنسية اليمنية - فمن الضروري تحديد هويته وعزله اجتماعيا واقتصاديا. أي توسيع المسافة الاجتماعية بين هذه الجنسية والمجتمع الذي يقيم فيه. ويبدو أن على مافة إلى الاختلافات المذهبية، وخلاف الدولتين (اليمن والسعودية) على الحدود، أثر على موقف المبحوثين من الجنسية اليمنية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مساعدات الملكة العربية السعودية الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، كانت تتلفق على اليمن لسنوات طويلة، إضافة إلى أن المواطن اليمني كان وحتى وقت قريب \_ يتمتع بميزات لم تمنح لأي مواطن عربي آخر. من هذه الميزات، مثلا عدم حاجة المواطن اليمني لتأشيرة دخول

المملكة، كما أن السوق كان مقتوحا أمام المقيم منهم في المملكة لطلب الرزق، والانخراط في المهن، كالبناء، والنجارة، والميكانيكا، والكهرباء، والخبازة، والبيع، بصفة عامة. ومن المحتمل أن ما أثير من إشاعات حول اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية إضافة إلى موقف حكومة اليمن من حرب تحرير الكويت وعلى ضوء ما قلمه المجتمع السعودي وحكومته لليمن، مثل خيبة أمل المبحوثين في هذه الجنسية، حيث إنها تمثل أبعد مسافة بين المبحوثين وأي من الجنسيات العربية.

ويمكن تلخيص النتائج المذكورة في جدول رقم (5) والذي يعرض المجموعات الست من الجنسيات، مع بيان موقع كل منها على مقياس المسافة الاجتماعية على ضوء كل من المنوال والمتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين.

وإذا نظرنا إلى مدى إحساس المبحوثين بالقرب أو البعد عن «الجنسية العربية» التي تقيم في المملكة العربية السعودية فإننا سوف نحسب النسب المتوية لمجموع إجابات المبحوثين لكل عبارة من عبارات المقياس المشر. وتبلغ النسبة المثوية للعبارة الأولى «أن يتزوجوا من قريباتي» 1,9% فقط من الإجابات، وهذه النسبة الفشيلة تدل على أن المبحوثين لا يرغبون مصاهرة مواطني الدول العربية. ومع ضآلة هذه النسبة فهي مركزة على أبناء الخليج، وذلك أن نصف الإجابات خاصة بمواطني الدول الحليجية، مع ميل واضح نحو الكويتي والإماراتي.

وبالنسبة للعبارة الثانية أن يتزوج أقارب المبحوث الرجال من الجنسيات العربية فإن نسبة الإجابات بلغت 9,4% وهذه النسبة تدل على قبول أكبر من الجملة التي سبقتها. إلا أن الإجابة عليها مشتتة وإن كانت محصورة في المجموعة الخليجية، والمجموعة التحالفية، مع تركيز أكثر على الجنسية السورية. وبلغت نسبة الإجابة بالنسبة للجملة الأولى والثانية 8,8% وهي قليلة، وتشير إلى انخفاض رغبة المبحوثين في مصاهرة الجنسيات العربية.

وبالنسبة للجملة الثالثة : أن يكونوا من «الربع» فإن نسبة الإجابات بلغت 7.3% من مجموع الإجابات وتتركز الإجابات على مواطني دول الخليج، وتبرز أكثر بالنسبة للقطري والإماراتي. وهذه النتيجة تدل على عدم رغبة المبحوثين في إدخال الجنسيات العربية في صداقاتهم بشكل عام، مع تفضيل الخليجيين على غيرهم. أما بالنسبة للجملة الرابعة : أن يكونوا صعوديين مثل المبحوثين. فإن نسبة إجابات المبحوثين بلغت 4.8% من مجموع الإجابات. وهذه النسبة تعني قبولا محدودا لمواطني الدول العربية كمواطنين سعوديين.

جلول رقم (5) موقع الجنسيات المختلفة على مقياس المسافة الاجتماعية

| 10  | 9   | 8       | 7       | 6  | 5  | 4  | 3       | 2        | 1 | الجنسية                                                                                                                                      |
|-----|-----|---------|---------|----|----|----|---------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   |     |         | _       |    |    | ** |         |          |   |                                                                                                                                              |
|     |     |         |         |    | *  | ,  | ,       |          |   | إماراتي                                                                                                                                      |
|     |     |         |         |    | ** |    | ,       |          |   | کو ہتے۔                                                                                                                                      |
|     |     |         |         |    | -  |    |         |          |   | رجي ندر                                                                                                                                      |
|     |     |         |         |    | 1  |    |         |          |   | عمائي                                                                                                                                        |
|     |     |         |         |    | C  | •  |         | }        |   | الماري ا                                                                                                                                     |
|     |     |         |         | ٦. | _  |    |         |          |   | سوري                                                                                                                                         |
|     |     |         | '       | 7  |    |    |         |          |   | مصري                                                                                                                                         |
|     |     |         |         | 2  |    | ,  |         |          |   | معربي                                                                                                                                        |
|     |     |         | ٢       |    |    |    |         |          |   | سوداني                                                                                                                                       |
|     |     |         | ٢       | *  |    |    | l       | ŀ        |   | تونسي                                                                                                                                        |
|     |     |         | ٢       |    |    |    |         | l        |   | لبناني                                                                                                                                       |
| i i | ا ۲ |         |         |    |    |    | ļ       | ļ        |   | جزائري                                                                                                                                       |
|     |     | ٦       |         | ļ  | }  |    | ļ       |          |   | أردني                                                                                                                                        |
|     |     | 1       | *       |    | l  |    | ĺ       | ĺ        |   | صومالي                                                                                                                                       |
|     | ا ۲ | 1       | *       |    |    |    | ĺ       |          | ĺ | ليبي                                                                                                                                         |
|     | ٦   |         | *       |    |    |    | ]       |          |   | عراقي                                                                                                                                        |
|     | ٦   | 1       | *       |    |    | }  |         |          |   | موريتاني                                                                                                                                     |
|     | ٦   |         | *       | ì  |    |    |         |          |   | قطري إماراتي بحريني بحريني مصري مصري مصري البناني تونسي جرائري البناني البناني مومالي البي موريتاني موريتاني موريتاني موريتاني موريتاني يمني |
| ١   | '   |         |         | }  | 1  | }  | }       | 1        |   | یمنی                                                                                                                                         |
| '   | L   | <u></u> | <u></u> |    |    | L  | <u></u> | <u> </u> | L |                                                                                                                                              |

 <sup>\*:</sup> يرمز إلى موقع الجنسية على مقياس الهمافة الاجتماعية على ضوء المتوسط للإجابات.
 م: يرمز إلى موقع الجنسية على مقياس الهمافة الاجتماعية على ضوء المنوال للإجابات.

ويحظى مواطنو الخليج بنسبة كبيرة داخل هذه النسبة، وإن كان المبحوثون يميلون إلى الجنسية القطرية، كجنسية مقبولة؛ أن تكون سعودية أكثر من غيرها من الجنسيات العربية.

وتبلغ نسبة إجابات المبحوثين للعبارة الخامسة : أن يكونوا جيرانا للمبحوثين 12.4% من تجموع الإجابات. وتتركز الإجابات على مواطني دول الخليج. مع وجود تفضيل نسبى لكل من الجنسية : الكويتية، والبحرينية، والجنسية العمانية. أما مالنسبة للجملة السادسة «أن يكونوا زملاء في العمل» فقد بلغت نسبتها \$13,4 من مجموع الإجابات، مع تفضيل واضع لكل من : المغربي، والمصري، والسوري. ويدل ذلك على أن السعوديين أكثر قبولا للجنسيات العربية في مجال العمل والعلاقات الثانوية من قبولهم في العلاقات الأولية والخاصة. وتبلغ نسبة الإجابات للعبارة السابعة (أن يعملوا عندك) فقد بلغت 8,5% من الإجابات. وهي أقل من الحملة التي سبقتها، وقد يكون سبب ذلك أن فئة المبحوثين بميلون إلى : السودانيين، واللبنانيين. وقد يكون لأمانة السودانيين، ومهارة اللبنانيين أثر في ذلك. ويؤيد هذا التفسير دراسة كاظم في قطر. أما بالنسبة للعبارة الثامنة أن يعملوا عند غيرك في المملكة فقد بلغت نسبة الإجابات 13,8% من مجموع الإجابات، وتميل إجابات المبحوثين نحو الأردني، والصومالي، والليبي. وهذه النسبة مساوية تقريبا للجملة السادسة، والتي تقول: أن يكونوا زملاء في العمل. وبالنسبة للجملة السادسة فإن الجنسيات العربية المفضلة هي :السورية، والمصرية، والمغربية. أما بالنسبة للجملة الثامنة فإن الجنسبات المرغوب عملها عند الغير ـ أي لا يربطها بالمبحوث أي صلة . فهي الجنسيات: الأردنية، والصومالية، والليبية.

أما بالنسبة للجملة التاسعة «أن يكونوا مجرد زائرين للمملكة» فإن نسبتها من مجموع الإجابات. وهي أعلى النسب، لأي من الجمل العشر.

ويبدو من التكرارات : أن الجنسيات الخليجية، والجنسيات المتحالفة، لها تكرارات بسيطة. بينما نجد أن الجنسيات الأخرى تحظى بتكرارات مرتفعة نسبيا، وهذا يعني أن جنسيات المجموعات الأخرى يرحب بها المبحوثون كزائر فقط.

أما بالنسبة للجملة العاشرة «ألاّ يسمح لهم بدخول المملكة» فإن نسبتها بلغت 89.3% من مجموع الإجابات. وتتمحور إجابات المبحوثين حول أربع جنسيات، هي: الجنسية اليمنية، والفلسطينية، والعراقية، والأردنية. وعند مقارنة هذه النسبة بنسبة الإجابات للجملة الأولى والتي تمثل القطب الآخر للمقياس نبجد أنها تقارب خسة أضعاف النسبة للجملة الأولى. بمعنى أن نسبة الإجابات التي تقبل الجنسيات العربية تمثل خس (1/5) الإجابات غير المؤيدة للجنسيات العربية.

وتشير الإجابات عامة إلى أن السعوديين يميلون إلى حفظ مسافة اجتماعية بينهم وبين الجنسيات الأخرى. وتظهر هذه المسافة جلية في مجال العلاقات الحميمة. كالمصاهرة، والصداقة، والجيرة. أما في مجال العلاقات الثانوية وطلب الرزق فإن المحوثين يبدون أكثر انفتاحا وترحيبا بمواطني البلدان العربية. إلا أن المبحوثين لا يبدون تسامحا مع كل من الأردن واليمن وفلسطين والعراق. وهذا وضع يمكن إدراكه على ضوء الحوادث التي صبقت القيام بهذا البحث.

وبصفة عامة، يمكن القول: إن البحوثين يفضلون الكويتي على الجنسيات العربية الأخرى في الزواج من قريباتهم، يلي الكويتي الإماراتي. أما بالنسبة لزواج الأقارب الذكور من الجنسيات العربية، فإن المبحوثين يفضلون الجنسيات السورية بالدرجة الأولى، يليها الجنسية الإماراتية، فالجنسية اللبنانية. أما في بحال الصداقة الحميمة (من الربع) فإن المبحوثين يفضلون الخليجين بصفة عامة، والقطري بشكل خاص، ويأي بعد القطري الإماراتي في هذا المجال. أما بالنسبة لمن يمنح الجنسية السعودية بين العرب، فإن المبحوثين يفضلون الخليجين أيضا على الجنسية البحرينية. الموينية. المجرية، يفضل المبحوثون الخليجين كجيران لهم بوجه عام. وتأتي الجنسية العمائية المنافية المحرينية. أما الزمالة في العمل للمحاذية المؤسلة على بقية الجنسية، تلبها الجنسية الممرية.

وتأتي الجنسية السودانية في الدرجة الأولى من بين الجنسيات العربية التي ذكر المجوثون أنهم يودون أن تعمل لديم، تليها الجنسية اللبنانية. أما الجنسية التي رأى المبحوثون أن تممل عند غيرهم في المملكة فهما الجنسية الصومالية، واللبيبة، على التوالي. أما الجنسية التي رأى المبحوثون أن يزوروا المملكة فقط، فهي الجنسية الموريتانية، يليها الجنسية العراقية. أما الجنسية التي رأى المبحوثون عدم السماح لها بدخول المملكة (لو كان لهم من الأمر شيء) فهي الجنسية اليمنية، فالجنسية الفلسطينة.

وبصفة عامة يمكن القول : إن المبحوثين يفضلون الخليجيين في المجالات القريبة إلى تفوسهم، كالمصاهرة، بالإضافة إلى الجنسية السورية - والصداقة.

وتبقى بقية الجنسيات العربية موزعة على المجالات البعيدة نسبيا عن المحوثين، وإن كانت الجنسية اليمنية تحظى بأعلى درجة من البعد عن المبحوثين.

وعليه فإنه لا يمكن معرفة موقف المبحوثين تماما من هذه الجنسيات العربية، أهو ثابت أو مؤقت، نتيجة حرب تحرير الكويت، مما يدعو إلى القيام بدراسة أخرى لتقصى هذه النقطة.

وفي عاولة للتعرف على علاقة الصفات الديموغرافية للمبحوثين بإجاباتهم على مقياس المسافة الاجتماعية استعمل تحليل التباين واختبارات ف. وقد حسبت قيم ف لاختبار الفروق بين المبحوثين عند تصنيفهم حسب المستوى الدراسي من حيث المسافة الاجتماعية بينهم وبين كل من الجنسيات المدروسة. وتوضح النتائج أن قيمة في معنوية لكل الجنسيات، ماعدا الفلسطيني والسوداني، حيث بلغت 251 و هما معنويان على مستوى 0,005 وهذا يعني اختلاف المسافة الاجتماعية بين السعوديين، وكل من الفلسطينيين، والسودانيين، باختلاف المستوى التعليمي للسعوديين، وعند حساب قيم ف لاختبار الفروق بين المبحوثين عند تصنيفهم على أساس النشأة، اتضح أنه لا توجد فروق تذكر بين المبحوثين، بصرف النظر عن نوع النشأة. وهذا يعني أن النشأة لا تؤثر على المسافة الاجتماعية بين المبحوثين المبدية المختلفة.

وعند مقارنة الحالة الزواجية للمبحوثين وتأثيرها على المسافة الاجتماعية اتضح أنها غير مؤثرة على المسافة الاجتماعية للمجنسيات العربية. ماعدا الجنسية الصومالية، والجنسية المزودية، والجنسية الأردنية، بقيم معنوية 60,0 وقيمة تساوي 3,38 ، 3,21 والجنسيات المذكورة على التوالى. وهذا يعني أن المسافة الاجتماعية بين السعوديين والجنسيات الصومائية والجزائرية والأردنية تتأثر إيجابا عندما يكون المبحوثين متزوجين. وعند عاولة دراسة تأثير سفر المبحوثين إلى اللول العربية، وتأثيرها على المسافة الاجتماعية بين المبحوثين وبين مواطني هذه الجنسيات، ثلاث جنسيات تأثر المسافة الاجتماعية بين المبحوثين وبين مواطني هذه الجنسيات، ثلاث تأثير وهية المجنسية الجزائرية. وهي وهذه الجنسية الجزائرية. وهي زيارة المبحوثين إلى اللول العربية عكسية على علاقتهم مع الجنسية الجزائرية. وهي

بدرجة معنوية 0.05 وقيمة ت 228. أما بالنسبة للبحرين والكويت فإن تأثير زيارة المبحوثين للدول العربية فهي إيجابية. بمعنى أنها تقرب المسافة الاجتماعية بين المبحوثين وكل من الجنسية البحرينية، والكوينية. ويدرجة معنوية على مستوى 0.05، وقيمة ت 3.11 و203 لكل منهما على التوالى.

أما عند النظر في تأثير السفر إلى الدول الآسيوية (غير العربية) على المساقة الاجتماعية بين المبحوثين والجنسيات العربية، فقد بينت التتاتج أن مثل هذا السغر ليس له تأثير معنوي لأي من الجنسيات العربية، فقد بينت التتاتج أن مثل هذا السغر الميس له تأثير معنوية والجنسية العمانية المعانية المعانية المعانية المعانية والحب الميس الميسانية العمانية داخلة معنوية، بدرجة 0.06 وقيمة ت تساوي 3.08 و1999 لكل منهما. وهذا الميحوثين وكل من الجنسية الإماراتية، والجنسية العمانية. وعند معرفة تأثير السفر إلى الدول الأوروبية له تأثير إيجابي في تقليص المسافة الاجتماعية بين الولايات المتحدة وكندا على المسافة الاجتماعية تبين أن الجنسية الإماراتية، والجنسية البائرية، والجنسية الإماراتية، والجنسية التراثية والمنسية التراثية بن المبحوثين السعوديين، والجنسية الإماراتية. أما بالنسبة للجنسية المؤترية فإن سغر المبحوثين إلى أمريكا الشمائية عامل موسع للمسافة الاجتماعية بين المبحوثين إلى الدول الأفريقية السعوديين والجنسية الإماراتية، يأما بالنسبة لتأثير سفر المبحوثين إلى الدول الأفريقية (غير العربية) فقد أوضحت النتائج أنها ليست ذات دلالة معنوية على المسافة (غير العربية) فقد أوضحت النتائج أنها ليست ذات دلالة معنوية على المسافة الاجتماعية بين السعوديين وأي من الجنسيات العربية المدروسة.

وبصفة عامة يمكن القول : إن الحالة الزواجية وسفر المبحوثين إلى الدول العربية، والأسبوية، والأوروبية، والأمريكية، والأفريقية، ذات تأثير محدود على المسافة الاجتماعية بين السعوديين، وبعض الجنسيات العربية المدروسة.

#### خاتمة

لقد حاولت هذه الدراسة معرفة المسافة الاجتماعية بين المبحوثين السعوديين والجنسيات العربية والمسافة الاجتماعية ترمز إلى درجة تعصب المبحوثين، سواءً على مستوى الشعور أو التفكير أو السلوك نحو جماعة معينة، تفضيلا أو رفضا. والمسافة الاجتماعية كواقع اجتماعي قديمة، قدم الإنسانية. فالله سبحانه خلق الناس شعوبا وقبائل لتتعارف، كما يعلمنا القرآن الكريم. وهذا يعني تنديدا ورفضا للتمايز والتعصب القائم بين هذه الشعوب والقبائل، ودعوة إلى تقليص المسافة الاجتماعية بين الشعوب والقبائل والأفراد. أما المسافة الاجتماعية كمصطلح اجتماعي فلم يحظ بالدراسة إلا في أواسط القرن العشرين الميلادي، وبعد دراسة بوقاردو Bogardous وتطوير مقياس لها.

وقد استعانت هذه الدراسة بالفكرة الأساسية لقياس المسافة الاجتماعية، كما اقترحه بوقاردو بعد تعديله، ليلاتم البيئة المدروسة أما المقياس المستخدم فمكون من عشر درجات، ومثلت الدرجة الأولى أقرب مسافة اجتماعية بين المبحوثين والجنسية المدروسة، ويتدرج مقياس المسافة الاجتماعية إلى الدرجة العاشرة حيث تمثل أبعد الجنسيات عن المبحوثين.

أما المبحوثون فهم طلاب ذكور في جامعة الملك سعود، بلغ عددهم 886 طالبا. وقد تمت الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامعي 1412/1411 هـ، أي بعد انتهاء حرب تحرير الكويت. وكان مقرراً لهذه الدراسة أن تتم قبل ذلك التاريخ، لولا أحداث الحرب. ولا ندري ما إذا كان ترتب الجنسيات العربية على سلم المسافة الاجتماعية قبل حرب تحرير الكويت بختلف عن ترتبيها بعد وقوع الحرب. أما ما دعا إلى القيام بالدراسة أصلا فهي ملاحظة أن هناك مسافة اجتماعية بين السعوديين والجنسيات العربية نوية، ومذهبية، واختلافات قبلية، واثنية، واثنية، واثنية، واثنية،

أما نتائج هذه الدراسة فتبين أن أقرب الجنسيات العربية للمبحوثين هي الجنسية القطرية بمسافة اجتماعية بلغ متوسطها 462، أي أن المبحوثين لا يمانعون أن يكون القطريون مواطنين سعوديين مثلهم، إلا أنهم لا يرغبون فيهم في مجال المصاهرة أو العلاقات الحميمة (من الربع). أما أبعد الجنسيات عن المبحوثين فهي الجنسية اليمنية، حيث بلغ متوسطها 18,5، أي أن المبحوثين لا يمانعون أن يعمل أفراد هذه الجنسية عند الغير، أما في مجال المصاهرة، أو الصداقات الحميمة، ومنح الجنسية السعودية، والزمالة في العمل، والعمل عند المبحوثين، فأمور لا يرغب المبحوثون فيها. وهذا يعني أن المسافة الاجتماعية بينهم وبين هذه الجنسية بعيدة، لأسباب مختلفة. ذكرنا بعضها في البحث، وكان متوقعا أن تكون الجنسية العراقية هي الأبعد نتيجة الحرب.

أما بقية الجنسيات العربية فموزعة بين الجنسية القطرية، والجنسية اليمنية.

وتأتي الدول الخليجية على رأس القائمة بين الجنسيات المرغوبة. فالجنسية القطرية تأتي في المرتبة الأولى، وكما بينا سابقا، تليها الجنسية الإماراتية، فالجنسية الكويتية، فالجنسية البحرينية، فالجنسية العمانية.

أما بالنسبة لرأي المبحوثين حول الجمل المكونة لقياس المسافة الاجتماعية يبين جدول رقم (4) أن المبحوثين يميلون نحو الانفلاق في علاقاتهم مع الجنسيات العربية بصفة عامة، وعلاقات المصاهرة، والعلاقات الحميمة خاصة. ويلغت نسبة إجابات من يرغب في زواج قريباتهم من الجنسية العربية والى فقط. أما الجنسية المفضلة فهي الكويتية، تلها الجنسية الإماراتية. أما نسبة إجابات من يرضى بزواج أقاربه الذكور من الجنسيات العربية فبلغ 4,9%، أما الجنسية المفضلة فهي السورية، تليها الجنسية الإماراتية. أما نسبة إجابات من يرضى بانتماء هذه الجنسيات إلى الربع فبلغ 2,5%، من يرضى أن تمنح الجنسية السعودية لهاده الجنسيات فبلغ 4,8%، أما الجنسية المفضلة فهي القطرية، تلها الجنسية البحرينية.

هذا من جهة. ومن جهة أخرى نرى أن نسبة إجابات من يرغب في أن تكون هذه الجنسيات مجرد زائرة بلغت 20,2% هي أعلى نسب الإجابات لأي من الجمل العشر. أما الجنسية التي يرغب أغلب المبحوثين أن تكون زائرة فقط، فهي الجنسية الموريتانية، تليها الجنسية العراقية. كما أن نسبة إجابات من يرى عدم السماح لهذه الجنسيات بدخول المملكة العربية السعودية فبلغت 9,3%، أما الجنسية التي يرى معظم المبحوثين منعها فهي الجنسية اليمنية، تليها الجنسية الفلسطينية.

وقد يكون من المفيد النطرق إلى ديناميات الواقع الاجتماعي للمملكة العربية السعودية وما يرتكز عليه تاريخيا، لإدراك ما تبديه النتائج من أن المبحوثين متقوقعون حول ذواتهم. فللملكة العربية السعودية ـ ككيان سياسي حديث لم تبرز إلى الوجود حتى بداية القرن العشرين الميلادي، وأن هذا الكيان السياسي الحديث يقوم على تجمعات قبلية. بمعنى أن الأسس التي يقوم عليها المجتمع السعودي بالدرجة الأولى ولاءات قبلية وحولية.

وتعبر عن هذه الولاءات تنظيمات متعددة الأبعاد، سواة على مستوى الفرد وعلاقته بالأسرة، أو الحمولة. أو علاقة القبائل مع بعضها. وفي الوقت الراهن تمر هذه الولاءات والتنظيمات بمرحلة جدلية مع قيم ومعايير المجتمع العصري. وهذا يعني أن الولاءات والنظيمات التقليدية تجابه تحديات عصرية قد يكون أبرزها: ما فعله التدفق النفطي، وما ترتب عليه من نهضة اجتماعية واقتصادية. ونتج عن ذلك أن أقبل البدو على الاستيطان التطوعي، ودخل أولادهم ويناتهم المدارس، كما أن أجزاء المملكة للترامية ربطت ببعضها بواسطة شبكة من الطرق، ووسائل الاتصال المصرية. وهذه العمليات الاجتماعية والاقتصادية أسهمت في إبراز هوية المملكة المروية. السعودية.

ومع أهمية هذه العمليات الاجتماعية والاقتصادية في تفتيت الولاءات التقليدية، يبقى ولاء الفرد في حالة مخاض (التل) فهو أقرب إلى كونه عضواً في أسرته وحولته، من أن يكون فرداً في المجتمع.

فالتنشئة الاجتماعية تؤكد على التعاون والفئوية (بركات، 1986: 20) والتي يجني منها العضو الاطمئنان النفسي، والدفء الاجتماعي، وعلى العكس من ذلك . تتطلب الصناعة والتحديث ـ وهما من أهداف خطط التنمية المتتالية ـ التركيز على الإنجاز والنجاح الفردي، أي بولاء لقيم ومعايير الصناعة والتحضر.

وتشترك مجتمعات الخليج مع مجتمع المملكة العربية السعودية بالأصول القبلية التاريخية كما تشترك بنسيج اجتماعي متشابه. فالمجتمعات الخليجية تشترك بتاريخ من العزلة الجغرافية والثقافية (النسبية)، كما تشترك بتركيبة اجتماعية متشابهة، ونشاط اقتصادي، وتركيبة سياسية متقاربة. (الرميحي، 1982 - 43, 43). وقد يفسر ذلك ما أبداه المبحوثون من قرب نسبي نحو الجنسيات الخليجية.

نخلص مما سبق: أن المجتمع السعودي يمر بمرحلة انتقالية من العزلة والولاءات التقليدية إلى درجة عالية من الانفتاح على الثقافة العربية والعالمية، والتعامل اليومي مع تنظيمات حديثة، وأنماط حضرية جديدة. وهذا يمني أن البنية الاجتماعية للمجتمع السعودي في مرحلة نحول. وقد فطن ابن خلدون إلى هذه الجدلية، حيث بين أن تحضر البيئة الاجتماعية يعمل على صعيد المعرفة «بالذات» وعلى صعيد استعداد أفراد المجتمع بالنسبة للمعرفة . . . فالموفة توجد في الزمان، وليس خارجاً عنه (معتوق، 1922) وبعبارة أخرى : إن الولاءات التقليدية تزامها معارف جديدة، إلا أن الولاءات التقليدية - كما يبدو من نتائج الدراسة ـ لاتين الصدارة في تعامل المجوثين مع الآخرين. وهذا، بالطبع، لا يعني إلغاء

الولاءات العربية والإسلامية. غير أن هذه الولاءات العامة مسبوقة بالولاءات التقليدية حيث لاتزال تمثل المصلحة التقليدية للأفراد.

#### هوامش

(1) لقد أكدت الثقافة العربية، والثقافة العربية الإسلامية من بعد، على مبدأ الكفاءة في المصاهرة، فقد رفض النحماذ بن المنذر زواج ابنته من كسرى أحد ملوك الفرس، مع أن النحماث كان أحد ولاة كسرى، وقد نتج من تحسك المنظر بأعراف العرب أن قامت حرب وانتهت مومية قدة الذي قارة.

أما بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية، فإنه يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله قالمرب بعضهم أكفاء لبعض، حي بحي، وقبيلة بقيلة، والموللي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل أنظر علي عبد الواحد وافي، الاسرة والمجتمع (ب.ت) ص، ص 53.34. ومبدأ الكفاءة الإيزال قائما في الملكة المربية المسووية \_ وقد يكون كذلك إيضاً في دول ومبدأ الكفاءة الإيزال قائما في الملكة المربية المسووية \_ وقد يكون كذلك إيضاً في دول الخليج، ويعبر عنه بمصطلحات مختلفة : قبيل \_ صانع، حر \_ صفار \_ بيسري، وفي ألفية شعرية مشهورة تجسد معاناة حبيب وحرمانه من زواج حبيت، الأنه لم يكن \_ اجتماعيا \_ مكافئاً لها، هذه الأبيات التالة :

النفساد فسير حمال بمينسي وبميشه يعقمول همذا صمائم مما تمهمينه

حسى الوال يباله في صبى عينه حساه يستهر من البليل ساعات

عساه يدوم البعث يحشر حاراً محمل من حمل الإسراف سيات

ويذكر محمد الجابر الأنصاري (الحياة، 1413446 هـ ص18) أن الحليفة الأموي القرشي عبدالملك بن مروان أرغم الحبجاء التنفي (وقد وصل لمل مرتبة أمير المدينة) على فراق ابنة عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (وهي هاشمية قرشية) وأقسم بالله ثين هو مسها ليقطمن أحب أعضائه إليه . . وأمر بتعجيل فراقها، فقمل، فما بقي أحد فيه خير إلا سره ذلك 11!

(2) أوصت الثقافة العربية في الجاهلية على الجاز والجبرة، وحق الجاز في العلاقات الاجتماعية.
وقد أكد الإسلام هذه الحصلة الحيدية، لأن الإسلام جاه ليكمل مكارم الأخلاق عند
العرب، إلا أنه فأي الإسلام أحدث تغيراً نوعاً لفهوم الجبرة، نتيجة بزوغ التنظيمات
العرب، إلا أنه فأي الإسلام أحدث تغيراً نوعاً لفهوم الجبرة، نتيجة بزوغ التنظيمات
الرسعة التي واكبت انتشاره. فالجار. أما بعد الإسلام ققد بين (ابن تنباك) أن اللفمون
الاجتماعي ترسخ، وترك المفمون السياسي وكاجب للدولة، وفي هذا للمني الاجتماعي
المتحول للمضمون الاجتماعي يفهم معنى الجاز والجبرة في هذه الدوسة. ومن المؤكد، أن
درجة التضامن الاجتماعي غير ثابة، بعدى أن تضامن الجبران وتفاعلهم في الوت
الرامخ يتلتف عنه في القرن الماضي، وعنه قبل تدفق النفط في للملكة العربية المحودية.
ففي الوقت الراهن تسرو للمجتمع حمليات اجتماعية كثيرة، نذكر منها: الحراك

(3)

الاجتماعي، والتحضر، وتدفق الأيدي العاملة من الدول العربية، وغير العربية. والتي بدون شك تؤثر على مفهوم الجبرة بشكل عام. حول الجار والمجبرة انظر: مرزوق بن تنباك والجارة في الشعر العربي القديم، مجملة جامعة الملك سعود، م3 ، (2) ، ص ص 400 - 383 (1411) الجوار في الشعر العربي حتى العصر الأموي، حوليات كلية الأداب، جامعة الكويت الرسالة السيعون، 1410 -

لقد أطلق العراق صواريخ سكّد على مدن غنافة في الملكة العربية السعودية، ولملة ليست قصيرة، وتتج عن ذلك خسائر في الأرواح والأعوال. وقد رددت وسائل الإعلام أن العراق يمكن أن يستخدم الغازات السامة والأسلحة الجرثومية في الصواريخ التي يطلقها صوب المملكة العربية السعودية، خصوصا وأن حكومة العراق استعملتها ضده واطنين عراقيين في حليجة. وقد السعت هذه الصواريخ العراقية بأنها عضواتية الهدف، بمعنى أنها قد سنظ على الحياء مكتبة كما حدث فعلا في الرياض، واللمام. مما يعني زيادة كبيرة في المساورية والمدورة ولأولى موة في تاريخ المملكة العربية السعودية أطلقت صفارات الإندار من الرياض والمنام والظهران إلى مكة المكرمة، والملدية المنورة، وإلى قرى داخلية بيدة عن متناول هذه الصواريخ، وأصبحت الأقمة الواقية من الغازات السامة رفيق الناس، كما وضع السكان الشرطة لاصفة المكتبة، وأصبحت الأقمة الواقية من الغازات السامة رفيق الناس، كما وضع السكان الشرطة لاصفة المكتبة، وأصبحت الاقتمة الواقية على الغازات السامة رفيق الناس، كما وضع السكان الشرطة لاصفة المكتبة، وأعدن على الغازات السامة رفيق على من إصبابات شظايا الزجاج عند سقوط قدائف عراقية على هذه الأحياء.

نخلص تما سبق أن المواطنين السموديين بما في ذلك للبحوثين قد شمروا بتهديد الحرب لحياتهم ولمصالحهم، كما أنهم وددوا الثناء والتقدير للدول العربية، خصوصا تلك التي أسهمت مع الممكلة العربية السمودية في إنهاء رعب الحرب. ومن المناسب هنا أن نذكر أن هذه الدراسة تمت بعد انتهاء الحرب مباشرة، ويعد أن رجع الطلاب إلى الجامعة لإنهاء الفصل الدراسي. وهذا يعنى أن أحداث الحرب وما نتج عنها من دمار وخوف لاتزال طرية في أذهانهم.

وعلى ضوء ما سبق، فمن المتوقع جداً أن تكون مواقف اللول العربية من حرب تحرير الكويت عاملا مهما في تحديد موقف المبحوثين من الجنسيات العربية المدروسة، فهم يدركون «من كان معنا ومن كان ضدناه من العرب في هذه الحرب. وهذا يعني أن المبحوثين بشعرون بقرب أكبر لمواطني الدول المسائدة للمملكة العربية السعودية، من ذلك لمواطني الدول العربية الأخرى.

وهذا أمر نلاحظه في تقارب درجات المسافة الاجتماعية لمواطني الدول العربية المسائدة، مثل 
سوريا ومصر والمغرب من جهة، ويعمله بالنسبة لفلسطين، واليمن، والعراق، من جهة أخرى، 
سوريا ومصر والمغرب أخلت موقفا مشكلة العربية السمودية. 
بينما انخلت اليمن وفلسطين موقفا مضادا لموقف المملكة العربية السمودية. 
بينما انخلت اليمن وضاطني الدول العربية على ضوء موقف هذه الدول من الحرب. 
وهذا أمر يمكن ملاحظته على ضوء الموسط الحسابي ومنوال الإجابات لهذه الجنسيات 
العربية، وقد تم تصنيف الدول العربية إلى للجموعات الست على ضوء ذلك.

#### المصادر العربية

إسماعيل سراج الدين وآخرون

1981 «هجرة العمل الدولية في الوطن العربي، بحث قدم في موتمر التشريعات والبنية الاجتماعية في الشرقين الأدنى والأوسط المعاصرين. الرباط.

الكتاب الإحصائي

1991 وزارة الداخلية، الإدارة العامة للتنظيم والبرامج. الرياض.

السيد محمد بدوي

1988 علم الاجتماع الاقتصادي. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية.

امينة علي كاظم

1991 السكان والعمال الوافدة في المجتمع القطري. هجر للطباعة والنشر، جيزة ـ

حليم بركات

1986 المجتمع العربي المعاصر. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.

خلدون النقيب

1987 المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان.

سامى الصقار

1992 المسلمون في يوغوسلافيا، دار الشواف. الرياض.

على لبيب

1983 • أسباب انتشار العمالة الأسيوية» المستقبل العربي، 50 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان. 79 - 85 .

غي روشيه

1983 مدخل إلى علم الاجتماع العام، الفعل الاجتماعي، تعريب مصطفى دندشل. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.

فريدرك معتوق

1982 تطور علم اجتماع المعرفة. دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.

كلثم علي الغانم

1991 - «خصائص الهجرة الدولية في مجلس التعاون، التعاون، 21، الشدون الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ـ الرياض، 13 - 55.

محمد أبو زهرة

1965 تنظيم الإسلام للمجتمع، دار الفكر العربي - القاهرة.

عمد الأمين فارس

1983 «الشعاون العربي في الحد من العمالة الأجنبية» المستقبل العربي 50 مركز دراسات الوحدة العربي. بيروت، لبنان، 121 - 140 .

محمد الرميحي

1982 \* وَالْأَكَّارِ السلبية لغزو العمالة الآسيوية للخليج والعالم العربي، العربي، 280، الكريت 19 - 140 .

معتز سيد عبدالله

989 الاتجاهات التعصبية. عالم المعرفة : سلسلة كتب ثقافية شهرية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكريت.

نجيب اسكندر إيراهيم وآخرون

ب. ت الدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي. دار النهضة العربية، القاهرة.

نادر فرجاني

1983 «حجم وتركيب قوة العمل والسكان، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 8- 50 بيروت، لبنان.

هنري عزام

1981 «انتقال العمالة: إشكالية جديدة: نتائج واحتمالات انتقال الأيدي العاملة في الأقطار المستوردة والأقطار المصدرة، المستقبل الحربي، 23، (35-53). بيروت ـ لبنان.

## المصادر الأجنبية

AL-Ghamidi, Ali,

1985 Attitudes on the Impact of Foreign Labor Force in Saudi Society: The Case of Jeddah City (PhD. Dissertation), Michigan State University, Michigan, U.S.A.

Bogradous, Emory

1954 Social Distance, Yellow Springs, Antioch Press, Ohio.

Miller, Delbert

1977 Handbook of Research Design & Social Measurement. Londman Inc., N.Y.

Hermanson, Roger (ed.)

1971 Introductory Sociology. Learning Systems Company, III., U.S.A.

Rokeach, Melton

1960 The Open & Closed Mind. Basic Books, Inc., N.Y., U.S.A.

استلام البحث: نوفمبر 1992 إجازة البحث: ديسمبر 1994

## الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية

تعلن ،مجلة العلوم الاجتماعية، عن توفر الاصدارات الخاصة التالية،

- 1 فلسطان
- 2 القرن الهجري الخامس عشر
- 3 العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل
- 4 النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت
  - 5 بياجيه
  - 6 العدد التربوي

سعر العند دينار كويتي واحد

# أكرمبخ ااعقلحاا فايتم

تصدر عن مجلس النشر العلمي



## تدعوكم إلى:

- ارسال ابحائكم والحصول على اسرع الردود حولها.
- نشر ابحاثكم وضمان أوسع انتشار لها عربياً ودوليا.
- تسجیل اشتراکاتکم واستلام اعداد الجلة فی مواعیدها النتظمة.
- نشر مساهماتكم في باب المناقشات مراجعات الكتب، التقارير، والرسائل الجامعية.



## نحو تعديد أنب أنواع الخطوط العربية هراءة على الخرائط

ناصر محمد سلمى كلية الأداب – قسم الجفرافيا جامعة الملك سمود – الرياض – السعودية

#### المقدمة

إن الخارطة مهما اختلف موضوعها ومقياسها، فإنها عبارة عن بناء علمي محكم، ترتكز ضوابطه على المسقط المناسب، الذي يختار حسب المكان والموضوع المعد للدراسة، وعلى المقياس اللازم لتوضيح ذلك الموضوع، وعلى الترميز الذي يلعب دوراً بارزاً في بناء الخارطة، إذ أنه من الصعوبة بمكان أن تنقل الظواهر الطبيعية والبشرية والمسطحات المائية بنفس الشكل والمقياس، دون اللجوء إلى الترميز والتغيير والتصغير.

ومن الضروري أن ننوه بأن الترميز المستخدم في أي خارطة، يجتاج إلى وسيلة لفهمه وتفسيره، هذه الوسيلة هي «الكتابة»، والتي بدونها يستحيل فهم محتويات الحارطة، كما أن الكتابة ليست مجرد ترميز لتفسير محتويات الخارطة فحسب، بل هي نظام رمزي، يشتمل على عدد من المهام، كالتعريف بمحتوى الخارطة، ويوظيفة الموقع، وبالاختلاف النوعي للظاهرة، ويتصنيف الظواهر، وإيضاح قيم النباين النسبي بينها. كما تسهم الكتابة في إثراه إدراك قارىء الخارطة، وتقوية التماسك والانسجام بين رموزها النقطية والخطية والساحية، وتكوين تحفة فنية علمية متماسكة، هي الخارطة (Keatz, 1973: 277) ولكي تقوم الكتابة بهذه المهام، فإن الأمر يستدعي استخدام الأسس العلمية، لتوقيع وساحب ذلك التوقيع مشكلة يعاني منها منشتو الخرائط، والمتماثة في العدد الهائل

من أنواع الخطوط العربية المتاحة، والتي يقف منشيء الخارطة أمامها حائر! عند عاولته لاختيار أسهلها قراءة على الخارطة. وتشير (1968 الكتابة عبارة عناك فرقاً بين قراءة الكتابة على ورقة، وقراءتها على الخارطة، فإذا كانت الكتابة عبارة عن رموز حرفية مرصوصة، وموقعة في سطور أفقية بمسافات ثابتة، ليقرأها الإنسان من مسافة معينة، فإن الأمر يبدو مختلفا عندما ترتبط هذه الكتابة بالخارطة، ذلك أن الإنسان حينما يقرأ كتاباً أو مقالة، فإنه لا ينظر إلى الكتابة نفسها، لكنه ينظر إلى ممانيها. أما على الخارطة فإن الوضع يختلف تماما، إذ توقع الكتابة في اتجاهات غتلفة، بناء على اتجاهات الظواهر الجغرافية المرسومة. كما تظهر الكتابة بأحجام غتلفة، رغبة في تحقيق عدد من المهام اللازمة للكتابة، دون مراعاة للمسافات بين الكتابات، أن السطور، كما هو الحال للكتابة في صفحة كتاب أو مقالة، فإذا قرأ مستخدم الخارطة ما عليها من مسميات، فلا بد أن ينظر إلى الكتابة نفسها، وأن يمنظر إلى الكتابة نفسها، وأن

وتختلف عملية الإدراك هذه من شخص لآخر، بسبب المؤترات الداخلية والحارجية، ويعزو علماء النفس الاختلاف الناشيء بسبب المستوى التعليمي، والحابرة، والسن، وقوة الملاحظة، وغيرها من العناصر إلى ما اصطلح على تسميته بالمؤثرات الحارجية. أما المؤثرات الداخلية فنتمثل في الشكل الظاهري لمحتويات الحارطة، الممثل في الرموز النقطية والخطية والمساحية، بالإضافة إلى الأنواع المتعددة من الخطوط التي تظهر مختلفة مع الرموز السابقة في خارطة واحدة.

هذا الاختلاط للأنواع المتعددة من الخطوط مع الرموز الأساسية المستخدمة في خارطة يجعلنا نتساهل: هما هي أنسب هذه الأنواع من الخطوط العربية قراءة على خارطة يجعلنا نتساهل: هما الإجابة على هذا السؤال، فإن الأمر يستدعي وجود منهج واضح ومدووس، يتضح من خلاله - ويصورة علمية - تحديد المشكلة الواقعة تحت الدراسة، وكيفية معالجتها، وأنجح الطرق العلمية الصالحة لجمع المادة العلمية التابعة لها، ثم القيام بتحليلها، والتوصل إلى النتائج التي تعكسها الدراسة. وهذا ما ستعرض له في الصفحات التالية إن شاه الله.

#### مشكلة البحث وأهدافه

تحتوي اللغة العربية على العديد من أنواع الخطوط، مثل: النسخ، والرقعة، والديواني، والثلث، والمغربي، والكوفي، والجلى الديواني، والفارسي، وغيرها. ونظراً لعدم وجود دراسات تبين أنسب هذه الأنواع من الخطوط قراءة على الخارطة، فإن المصممين للخرائط سيجدون صعوبة كبيرة في اختيار النوع الملائم من بين ذلك العدد الهائل من أنواع الخطوط العربية المتاحة. ولذلك فإن هذه الدراسة التحليلية ستلقي الضوء على العديد من التساؤلات، وسيوضح من خلال نتائجها الترتيب المعملي لأسهل أنواع الخطوط العربية (قراءة على الخارطة). والتي من خلالها سيتمكن مصمم الخارطة من معرفة أفضل تلك الخطوط قراءة، وإمكان استخدامها في تعريف ظواهر الخارطة.

#### الدراسات السابقة

تحتوي الخلفية العلمية لهذه الدراسة على العديد من الكتب والدوريات التي تتناول الكتابة اللاتينية بالدراسة والتحليل، إلا أن معظم هذه الدراسات ينحو منحى يخدم جزءا من البحث، ولا زال هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى دراسة وتحليل، وخاصة فيما يتعلق بالكتابة العربية، واستخداماتها على الحرائط.

وحول هذا الموضوع يؤكد (Ralex, 1948) على أهمية الكتابة وضرورة وجودها على الخارطة، موضحاً عدم قدرة مستخدم الخارطة على التعرف على عتوياتها، إذا كانت خالية من الكتابة، وكذلك عارض من يدعو إلى إيعاد الكتابة عن الخارطة بقوله: إذا كان الهدف من بناء الخارطة هو توضيح أهمية المظاهر التي تحتويها تلك الخارطة، فإنه من الضروري أن تعرف تلك المظاهر بطريقة يراها مستخدم الخارطة بوضوح . كما اعتبر (1952) (Robinson, 1952) الكتابة أحد العناصر الثلاثة التكنيكية في الخارطة، بالإضافة إلى البناء واللون. ويتفق روبنسن مع رويز بأن الكتابة عبارة عن عنصر رمزي ضروري على الخارطة، ويقول: تعتبر الخارطة الوسيط المرتبي لتمثيل الإحصائية أو بيان المظاهر الطبيعية والبشرية، ويتبع ذلك ضرورة التعريف لتلك الإحصائية أو المظاهر، وعلى هذا الأساس فإن عملية التعريف جزء لا يتجزأ من الخارطة.

وهكذا بدأت الرؤيا تتضح لمنشئي ومستخدمي الخرائط، بأن الكتابة عنصر فعال، ورمز ضروري، مع بقية العناصر الأخرى، التي يقوم عليها البناء النهائي للخارطة. ويضيف (Robinson, et al, 1978) بأن أهمية الكتابة لا تنحصر في تمريفها لمظاهر الخارطة الممثلة في الرموز المختلفة فقط، ولكنها نفسها عبارة عن رمز له العديد من المهام. وأن الخارطة كوحدة بناء متكامل لا بد وأن نكون نتاجا للتصميم الجيد للكتابة المستخدمة عليها.

وقد بين كل من (Tennanbaum, et al, 1964) على أن أهم مهمة تقوم بها الكتابة على الخارطة هي المساعدة في توصيل المعلومة للمستحدم بسهولة ووضوح. ويضيف (Robinson & Petchenik, 1974) على أن استقبال المعلومة من قبل مستخدم الخارطة لا بد وأن يكون مرتبطاً بقدرته على إدراكها. بينما يؤكد (Hodgkiss, 1966) على أن القدرة على الإدراك محكومة بنوع الكتابة وسهولة قراءتها. وتشير (Bartz, 1964) بأن سهولة القراءة للكتابة تعرف على أنها شعور لدى الشخص، بأن شيئا ما يمكن قراءته، أو أن شيئا ما أوضح من غيره. وهذه السهولة أو ذلك الوضوح له علاقة وثيقة بالوقت المستقطع للبحث، والتعرف على أسماء الظواهر الجغرافية التي تحتويها الخارطة. وتأكيدا لما قالته بارتز فقد أوصى (Foster, Kirkland, 1971) وكذلك ,Philips (8 al, 1978) بضرورة التقيد بمقياس الوقت المستغرق للبحث عن ظواهر الخارطة وأسمائها عند الرغبة في تقييم الكتابة، والحكم على استخداماتها على الخرائط. ورغم أهمية وجود الكتابة على الخارطة إلا أن (Robinson, et al, 1984) يؤكدون على أنه لا يوجد نظام موحد لكيفية استخدام الكتابة على الخرائط، نظراً لاختلاف المعايير التي تحكم وجودها في الخارطة، مثل نوعية الظواهر الممثلة عليها، والطرق الرمزية المستخدمة لتوضيح تلك الظواهر الجغرافية. إضافة إلى نوع الكتابة المبنى على عميزات اللغة التابعة لها، كما يعتقد الباحث.

ولمحاولة الاستفادة من الاختلافات والمميزات التي تحكم وجود الكتابة في الحاوطة، فقد أبرز (Dicknsin, 1963) عيزات الكتابة اللاتينية، وأوصى بضرورة الاستفادة منها عند تعريف ظواهر الحارطة، كما أشار (Greenhood, 1964) إلى أهمية الجاهات الكتابة على الخارطة، ومدى تأثيرها على العملية الإدراكية للمستخدم، ومدى فهمه لمحتوياتها، موضحاً المكان الأمثل لوضع أسماء الظواهر عليها عند استخدام الكتابة اللاتينية، ويشارك (Keals, 1973) برأيه مؤكدا على ضرورة التركيز على عيزات الكتابة اللاتينية، من حيث الشكل، والنوع، والحجم، وتطبيقاتها على الحرائط، واضعا في الاعتبار الاختلافات في درجة اللون، والقيمة اللونية، بالنسبة للخلفية التي توقع عليها تلك الكتابة.

ويُتطرق (Monkhouse & Wilkinson, 1937) إلى النواحي التطبيقية للكتابة،

والطرق المستخدمة لإعداد اللوحات الخاصة. موضحا الكيفية التي تستخدم بها الكتابة اللاتينية على الحرائط، في ضوء الميزات الخاصة بالكتابة اللاتينية نفسها.

155

ونظراً للأهمية القصوى لوجود نظام موحد لكيفية استخدام الكتابة على الحرائط، في ضوء المميزات ذات العلااقة، فقد بين (Campbell, 1975) بأن هناك عالى الحرائط، في ضوء المميزات ذات العلااقة، فقد بين استخدام الكتابة اللاتينية على الحرائط، بناء على المميزات التي تختص بها الكتابة، مثل: الحجم، والنوع، وتحديد المكان المناسب، لتعريف المظواهر الجغرافية التي يجب أن تقوم بها الكتابة على الحرائط. ويعزز ذلك الاتجاء ما قام به (mhoi, 1975) من وضع تصور عام يخدم الكتابة اللاتينية. ويوضح لمنشيء الخارطة الأماكن المفضلة لتعريف الظواهر الجغرافية التي تحتويف الظواهر الجغرافية التعريف الظواهر الجغرافية التي تحتويها الظواهر الجغرافية التعريف الظواهر الجغرافية التعريف الظواهر

ونظراً لاختلاف بميزات الكتابة العربية، مقارنة بالكتابة اللاتينية، فقد قام (سلمى، 1988) بدراسة للخطوط العربية على الخرائط في ضوء تلك المميزات، وقدم نموذجاً لتوقيع الكتابة العربية على الرموز في الخرائط العامة، والطبوغرافية. كما قام (عودة، 1986)) بدراسة عن الكتابة العربية، مركزاً على بيان أثر المكان المناسب في القدرة على قراءة محتويات الخارطة.

وهكذا يتضبح للقارئ بأن معظم الدراسات السابقة الذكر قد ركزت على الكتابة اللاتينية، ولم تتطرق للكتابة العربية، وإلا القليل؛ كما يلاحظ - أيضاً - بأن موضوع هذا البحث - وهو تحديد أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة على الخرائط - لم يطرق بعد. ولذا فإن ذلك الحيز المتروك، هو ما تحاول هذه الدراسة أن تملأه، عن طريق البحث والتحليل.

### منهج الدراسة

تحاول هذه الدراسة أن تستنبط بطريقة منهجية أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة على الخرائط. وسوف يكون منهج الدراسة في أول الأمر منهجاً مقارناً، نحاول من خلاله أن نتوصل إلى الإجابة على التساؤل الأول، الذي قامت على أساسه هذه الدراسة، وهو: «هل هناك تشابه في ترتيب الخطوط العربية، حسبما يفضلها المستخدم على صفحة كتاب، وبين ترتيبها المبنى على سرعة قراءتها على الخارطة؟

وسوف يكون منهج الدراسة بعد ذلك منهجاً تحليلياً، حيث تركز الدراسة

على قياس عامل الوقت - كمتغير مستقل -، مقابل تلك الأنواع المتعددة من الحطوط العربية، كمتغير تابع، وسنحاول من خلال هذا التحليل الإجابة على النساول الثاني بهذه الدراسة. وهو: همل هناك اختلاف في معدل الوقب اللازم للتعرف على عتويات الخارطة عندما يختلف نوع الخط المستخدم لتعريف ظواهر تلك الحارطة؟ وبناء على هذه التساؤلات فقد صيغت تلك الفرضيات:

#### فرضيات الدراسة

ايس هناك تشابه في الترتيب لأنسب أنواع الخطوط العربية حسبما يفضلها
 المستخدم على صفحة كتاب، وبين الترتيب لأنواع الخطوط العربية، حسب
 صرعة قراءتها، غناطة مع الرموز النقطية، والخطية، والمساحية، على الخارطة.

ليس هناك اختلاف في معدل الوقت اللازم للتعرف على محتويات الحارطة عند
 استخدام أي نوع من أنواع الخطوط العربية في تعريف ظواهر الخارطة.

#### أسلوب الدراسة

بناء على التساؤلات السابقة الذكر فإن على الباحث أن يقوم بدراستين: الأولى لأنواع متعددة من الخطوط العربية، كما تظهر في كتاب، ثم ترتبها من الأسهل للأصعب، حسيما يراها الممتحدون.

أما الدراسة الثانية: فلنفس الأنواع من الخطوط، كما تظهر في خارطة، جنباً إلى جنب مع الرموز النقطية، والحطية، والمساحية. وترتيبها حسب سهولة القراءة، اعتماداً على قياس الوقت الذي يستغرقه كل فرد من أفراد المينة، للتعرف على الإجابة الصحيحة على الخارطة. والهدف من ذلك هو التعرف على الاتجاه العام لما يفضله الممتحنون، ثم قياس ذلك الاتجاه في ضوء المعيار العلمي، الذي يجب أن تدرس به الكتابة على الخرائط - والمذكور فيما سبق - وهو الاعتماد على قياس الوت اللازم للتعرف على الظواهر الجغرافية على الخراطة، واستخدامه - كمعيار - للحكم على سهولة القراءة لأنواع الخطوط المستخدمة على الخرائط.

وكمرحلة أولى، فقد قام الباحث بجمع أنواع متعددة من الخطوط العربية، ثم استبعد من بينها الخطوط التشكيلية المتداخلة، التي يصعب قراءتها. أما ما تبقى من أنواع الخطوط فقد وضعت في تسلسل عشوائي، حيث يقرأ كل نوع منها العبارة التالية: «تهتم الجغرافيا بدراسة العلاقة المكانية، طبيعية كانت أو بشرية، كما يبدو في شكل(1).

تَهَنَّةُ الْجِنافِيا بِدُرُاتُ الْمُلَافَاتَ الْمُكَانَّةِ مَلْبَيْعَيَّةٌ كَانَّ أُويُسْرَيَّةٍ فالدلالكة العالو الالكانثة عَمَلِهُ إِذَا فِي الْمُلْ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل تهتم أنجغرافيا بدرات العلاقات المكانية طبيعية كان وبشرته تعتم كغبراف بداسة العلاقات المكانية طبيعية كانت الابشراته تتى الطبنع فبابر والكرية العلاقارس الككانية طبعيته كانسرب الونبثرية عَبِمُ الْحَرْثِيلِ أَرْقِينَ الْحَالَكِ وَلَا الْحَرِينَ الْمِرَ الْمُعَالِمُ وَالْمِرِ الْمُعَالِمُ

تهتم الجفرافيا

تهترا لمغرافيا بدراسة العلاقات المكانية لمبيعية كانت أوبشرية

ا نواع الخطوط العربية الداخلة في الدراسة

ثم طلب من 270 طالباً بقسم الجغرافيا، بكلية الآداب، بجامعة الملك سعود، من مستويات مختلفة: أن يرتبوا هذه الأنواع من الخطوط حسب سهولة قراءتها من وجهة نظرهم، بحيث يعطى النوع الذي يعتقد أنه أسهل في القراءة رقم (1)، ثم الذي يليه في السهولة رقم (2)، وهكذا حتى رقم (9). وقد وضع في الاعتبار عدم كتابة أسماء أنواع الخطوط بجانبها، حتى لا يكون لهذه الأسماء تأثير على عملية الاختيار، كما روعي أن تكون أحجام الخطوط متساوية، حتى لا يكون للحجم تأثير على عملية تأثير على عملية الأختيار. وبهذا الإجراء نحصل على ترتيب أولي، مبني على التغضيل لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة، كما تظهر في كتاب أو مقالة.

أما المرحلة الثانية: فتتطلب - وسم (9) - خرائط افتراضية متشابهة في المظاهر الطبيعية، والبشرية التي تحتويها، مع الاختلاف بين هذه الخرائط في نوع الخطوط المستخدمة، وقد وضع في الاعتبار أيضاً عدم تشابه أسماء الظواهر التي تحتويها كل خارطة، حتى لا يكون هناك إيجاء مسبق بمواقع ظواهر معينة، وبالتالي يتأثر الوقت المحسوب في معرفة ظواهر كل خارطة. (انظر الملحق رقم (۱۱)). ومن أجل الحصول على معلومات إحصائية فقد قدمت تلك الخرائط التسع واحدة تلو الأخرى إلى 200 طالباً، ثم طلب من كل طالب أن يبحث في كل خارطة عن ستة أسماء لمدد من الظواهر الطبيعية، والبشرية، والمسطحات المائية، التي حددت أسماؤها مسبقا من قبل الباحث، وطلب من المستخدمين تحديدها على الخارطة، ثم حسب الوقت الذي يستخرقه كل محتحن في الحصول على هذه الأسماء الستة في كل خارطة. وسوف نخرج في نهاية التحليل بترتيب قد يتشابه، وقد يختلف، مع الترتيب السابق لأنواع الخوط العربية، حسبما يفضلها المستخدمون. بعيداً عن الخارطة.

وعند الوصول لهذه المرحلة فإن عملية المقارنة بين النتائج تصبح أمراً ميسوراً. حيث يمكن الإجابة على التساؤل الأول في منهج الدراسة، والتعرف من خلاله عن أوجه التشابه، أو الاختلاف في ترتيب هذه الأنواع من الخطوط، وهذه الحقيقة الخفية وحدها جديرة بالبحث والتوضيح. فإنا تشابه ترتيب أنواع الخطوط المفضلة في مطور، بترتيب أنواع الخطوط المقروءة على الخرائط، فإن هذه النتيجة تعني أن الخطوط المرتبة بطريقة التفضيل على ورقة تبقى واضحة، رغم اختلاطها بعناصر الخارطة النقطية، والخطية والمساحية. أما إذا اختلف الترتيب بين المجموعتين، فإن هذا يعني أن هناك حاجة ماسة إلى معرفة أنواع الخطوط، التي يسهل قراءتها عندما تختلط بالرموز النقطية، والخطية، والمساحية على الخارطة. ومعرفة تلك المعلومات تعتبر مطلباً ضرورياً في علم الحرائط، لأن بناء الحرائط يقتضي بالضرورة اختيار أنسب أنواع المخطوط العربية قراءة، واستخدامه لتعريف ظواهر الخارطة، أملاً في توصيل المعلومة للقارىء بسهولة ويسر. وهو ما يهدف إليه السؤال الثاني في منهج الدراسة.

159

## طريقة التحليل الإحصائي:

بناء على المعلومات التي يضمها ذلك البحث، وبناء على أسلوب الدراسة الموضح سابقا، فإن طريقة التحليل الإحصائي لهذه الدراسة سوف تأخذ اتجامين: الاتجاه الأولى: سيركز على استخدام أسلوب «سبيرمان Spearman» لقارنة نتاتج اختبار المرحلة الثانية، ثم الوصول إحصائياً إلى قبول أو رفض الفرضية الأولى.

أما الأتجاه الشائي فسيركز على استخدام أسلوب «تحليل التباين Varianos لدراسة الإحصائيات الناتجة من اختبار المرحلة الثانية (انظر أسلوب الدراسة) وسوف تحلل النتائج لرفض أو قبول الفرضية الثانية. فإذا قبلت الفرضية نتوقف عندها، وإذا رفضت وجب علينا استخدام أسلوب إحصائي آخر، يسمى «اختبار المدى المتعدد، Mutiple Range Test، والذي من خلاله يمكن تحديد مدى النشابه والاختلاف بين المتوسطات الإحصائية الداخلة في الدراسة، ثم الحكم على ... Schefte على اختبار Schefte.

## تحليل الارتباط بين ترتيب أنواع الخطوط كما تقرأ في كتاب، وترتبيها كما نقرأ على الخارطة:

لقد حللت الإجابات الخاصة بترتيب أنواع الخطوط العربية، حسب سهولة قراءتها على ورقة، وكانت نتائج التحليل على النحو التالي:

- أ أجمع 66% من الممتحنين على اختيار خط النسخ، ليحتل المركز الأول وتوزعت آراء باقي الممتحنين في اختيار المركز الأول بين الخطوط التالية: الرقعة (13%)، الفارسي (12%)، فالكوفي (6%)، فالريحاني (2%)، فالجلي الديواني (1%) كما في (الشكل رقم2).
- ب كما أجمع 41% من عدد الممتحنين على اختيار خط الرقعة، ليحتل المركز
   الثاني. وتوزعت آراء باقي الممتحنين في اختيار المركز الثاني بين الخطوط



شكل (2) رأي مجتمع الدراسة في نوع الخط الذي يحتل العركز الأول



شكل (3) رأي مجتمع الدراسة في نوع الخط الذي يحتل المركز الثاني



شكل (4) رأي مهتمع الدراسة في نوع الخط الذي يحتل المركز الثالث



شكل (5) رأي مجتمع الدراسة في نوع الخط الذي يمثل المركز الرابع

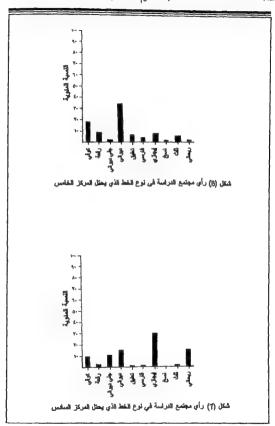



شكل (8) رأي مجتمع الدرضة في توع القط الذي يحتل المركز السليع





شكل (10) رأي مجتمع الدراسة في نوع الخط الذي يحتل المركز التاسع



شكل (14) رأي مجتمع الدراسة في نوع العظ الذي يحتل المركز العاشر

التالية: الفارسي (25%)، النسخ (17%)، التعليق (7%)، فالكوفي، فالإيجازي، فالثلث، فالجل الديواني، على التوالي كما في (الشكل رقم 3).

- أجمع 74% من عدد المتحنين على اختيار الفارسي ليحتل المركز الثالث، بينما توزعت بقية الآراء في اختيار المركز الثالث بين: التعليق 23%، والرقعة 16%، والنسخ 6%، والكوفي 33%، والإيجازي 2%، فالريجاني 13%، فالديواني 11%، خلي ديواني 11%، (كما في الشكل رقم4).

- توزّعت آراء الممتحنين بنسب مختلفة على بقية أنواع الخطوط العربية، حيث احتل التعليق المركز الرابع، ثم الديواني المركز السام، فالإمجازي للمركز السام، فاللغائي الديواني للمركز التاسم، فالريحاني للمركز التاسم، واحتل الكوفي المركز الأخير، كما في الأشكال (1-11). ويهذه النتيجة أمكن الجمع في الجدول رقم 8 بين الترتيب التفضيل لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على ورقة، جنباً إلى جنب مع الترتيب لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على ولاقة، جنباً إلى جنب مع الترتيب لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على ولاقة.

جدول رقم (1) ترتيب أنواع الخطوط العربية قراءة على الورق، وترتيبها حسب القراءة على الخارطة:

| الترتيب حسب القراءة | الترتيب حسب التفضيل | اسم الخط      |  |
|---------------------|---------------------|---------------|--|
| على خارطة           | على ورقة            | ,             |  |
| 4                   | 1                   | نسخ           |  |
| 1                   | 2                   | رقعة          |  |
| 2                   | Ð                   | فارس <i>ي</i> |  |
| 8                   | 4                   | تعليق         |  |
| 7                   | 5                   | ديواني        |  |
| 3                   | 6                   | إيجازي        |  |
| 6                   | 7                   | ريحاني        |  |
| 5                   | 8                   | ثلث           |  |
| 9                   | 5                   | جلي ديواني    |  |
| لم يوقع على الخارطة | 10                  | کوفي          |  |
| أصعوبته             |                     |               |  |

وللرغبة في معرفة العلاقة أو الارتباط بين الترتبيين إحصائياً، فقد استخدم له «معامل ارتباط سبيرمان للرتب» والمبني على تلك المعادلة:

$$\frac{6}{(1-2)}$$
 مج ف 2 رس= ا –  $\frac{6}{(1-2)}$ 

ف2 = مربع الفرق بين الرتب

ن = عدد أنواع الخطوط الداخلة في الدراسة

ت = دلالة معامل الارتباط بين الترتيبين

وبناء على تحليل المعلومات - حسب تلك المعادلة - فإن معامل الارتباط بين الترتبين = 6.50، ودلالة معامل الارتباط = (1.89). وهي قيمة ارتباطية، إيجابية، متوسطة، ولكن هل هي ذات دلالة إحصائية؟ للإجابة على هذا التساؤل نستخدم المعادلة التالية:

والنتيجة = 1,88 إحصائية بين الترتيبين. كما يلل أيضاً على ضرورة قبول فرضية البحث الأولى، والتي تنص على أنه ليس هناك تشابه في الترتيب لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة، مع الترتيب، لأسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على ورقة مستقلة، حسبما يفضلها المتحنون.

## 2) تحليل التباين بين أنواع الخطوط العربية المستخدمة على الخرائط:

للتأكد من مدى صحة فرضية البحث الثانية فقد استخدم الأسلوب الإحصائي: تحليل التباين Analysis of Variance، لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف بين أنواع الحطوط العربية المستخدمة على الحرائط، يناه على معدل الوقت المحسوب في قراءة كل منها.

وتدل النتائج الموضحة في الجدول رقم (2) على ترتيب الخطوط العربية، حسب سهولة قراءتها على الخارطة، بناء على المتوسطات الحسابية المسجلة لكل نوع من أنواع الخطوط العربية المستخدمة على الخرائط.

جدول رقم (2) متوسط الوقت المستغرق لقراءة الخطوط العربية على الخرائط

| متوسط الوقت      | عدد الممتحنين | اسم الخط       |  |
|------------------|---------------|----------------|--|
| المتميز بالثانية |               |                |  |
| 26.1519          | 270           | رقعة           |  |
| 67.8370          | 270           | فارسى          |  |
| 68.6630          | 270           | إيجازي         |  |
| 70.3333          | 270           | نسخ            |  |
| 74.3296          | 270           | ثلث            |  |
| 87.9481          | 270           | ريحاني         |  |
| 90.7000          | 270           | ديواني         |  |
| 91,4815          | 270           | تعليق          |  |
| 119.1556         | 270           | الجلي الديواني |  |

فهل هَناك اختلاف جوهري بين هذه المتوسطات؟ وللإجابة على هذا النساؤل فقد استخدم تحليل التباين الذي تظهر نتائجه في الجدول رقم (3) ، والمبني على استخدام المعادلة التالية :

Witin Samples Variance Estimate

(Ebdon, 1981)

#### جدول رقم (3)

القيم الإحصائية الناتجة من تحليل التباين للمعلومات التابعة للمرحلة الثانية

| Source         | D.F. | Sum of Square | Mean Squares | F Ratio | F Prob |
|----------------|------|---------------|--------------|---------|--------|
| Between Groups | 8    | 687318.7556   | 85914.8444   | 86.8366 | .0000  |
| Within Groups  | 2421 | 989.3847      | 989.3847     |         |        |
| Total          | 2429 | 30826.200     |              |         |        |

حيث تدل قيمة F في هذا الجدول على أن هناك فروقاً جوهرية، ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات المحسوبة في قراءة أفراع الحطوط العربية على الحرائط، عند مستوى الدلالة (65) وهذا يعني أن الفرضية الثانية في البحث تعتبر فرضية مرفوضة. حيث تؤكد نتيجة التحليل، بأن الوقت اللازم للبحث عن ظواهر الخارطة يتأثر بتغير نوع المحلوط المستخدمة لتعريف ظواهر تلك الخارطة.

## 3) اختبار المدى المتعدد لتحليل التشابه والاختلاف بين المتوسطات:

على الرغم من قوة اتحليل التباين؟ الموضح أعلاه، والذي استخدم لاختبار عدة معدلات (متوسطات) فإن الرفض للفرضية الثانية لا يعني اختلافاً بين جميع المعدلات، بل يعني اختلافاً بين البعض، وتشابهاً بين البعض الآخر. وحتى نتمكن من معرفة المعدلات (المتوسطات) (والتي تمثل أنواع الحطوط العربية) فإن علينا القيام بإجراء اختبار يسمى (المدى المتعدد)، وهو اختبار يوضح مدى النشابه أو الاختلاف بين المتوسطات الداخلية في البحث، وحيث أن هناك عدداً من هذه الاختبارات، فإن أفضل ما ينطبق عليه شروط بحثنا هذا: هو اختبار يسمى (Scheffe Test) المنوه عنه صابقاً.

ويتطبيق ذلك الاختبار ظهرت لنا النتائج الموضحة في الجدول وقم (4)، حيث أمكن تصنيف تلك الأنواع من الحطوط الداخلة في البحث ليل أربع مجموعات: المجموعة الأولى: وتضم كلاً من: الرقعة، والفارسي، والإيجازي والنسخ.

المجموعة الثانية: وتضم كلًا من: الفارسي، والإيجازي، والنسخ، ويضاف إليهم الثلث.

المجموعة الثالثة: وتضم: الريجاني، والديواني، والتعليق.

المجموعة الرابعة: وتضم نوعاً واحداً من الخطوط العربية، وهو الجلي الديواني.

وبهذه الشيجة، يمكن أن نقول: إن هذا البحث قد قدم ترتيباً لأنواع الخطوط العربية حسب سهولة قراءتها على الخرائط، كما ألقى الضوء على مشكلة تعدد أنواع الخطوط الحربية المستخدمة على الخرائط، وأوضح تأثيرها في إرباك منشئي ومستخدمي الخارطة.

كما أن تلك النتائج قد هيأت الطريق إلى دراسة مكملة لهذا البحث، تتركز في معرفة المعالقة بين أنواع الخطوط العربية، وبين مظاهر الخارطة الطبيعية، والبشرية، وهل من الضروري أن نستخدم نوعاً واحداً من أنواع الخطوط العربية على الخارطة؟ أم أن الضرورة تستدعي استخدام عدد أكثر من أنواع الخطوط العربية، بناء على عدد المظاهر الطبيعية والبشرية التي تحتويها الخارطة؟ والتي لا يمكن تحديدها قبل تحديد أنسب أنواع الخطوط العربية قراءة على الخرائط، وما يهدف إليه هذا البحث.

### جدول رقم (4)

#### MULTIPLE RANGE TEST

#### SCHEFFE PROCEDURE

#### RINGES FOR THE 0.050 LEVEL

5.57 5.57 5.57 5.57 5.52 5.57 5.57 5.57

THE RINGES ABOVE ARE TABLE RANGES

THE VALUE ACTUALLY COMPARED WITH MEAN (J).. MEAN (I) TS RANGE DSORT(1/N(J) I/n(J)) 22.3128

(\*) DENTOES PAIRS OF GROUPS SIGNIFICANTLY DIFFERENT AT THE 0.030 LEVEL.

GGGGGGGG

RRRRRRRR

PPPPPPPP

MRAN GROUP 234751896

62.1519 GRP 2

67 8370 GRP 3

58.2481 GRP 4

70.3333 GRP 7

74.3296 GRP 5

87.9481 GRP 1 ....

90,7000 GRP 8 .... 91.4815 GRP 9 \*\*\*\*

119.1556 GRP 6 \*\*\*\*\*\*\*

HOMOGENEOUS SUDSETS (SUBSETS OF GROUPS, WHOSE HIGHEST AND LOWEST MEANS DO NOT DIFFER BY MORE THAN THE SHORTEST

SIGNIFICANT RANCE FOR A SUBSET OF THAT SIZE)

SUBSET I

GROUP GRP 2 GRP 3 GRP 4 GRP 7 MEAN 62.1519 67.8370 68,2481

70,3333 SUBSET 2

GROUP GRP 3 GRP 4 MEAN 67.8370 63.2481

GRP 7 GRP 5 70,3333 74,3296

SUBSET 3

GRP 9

GROUP GRP 1 GRP 8 MEAN 87,9481 90,7000

SUBSET 4

91.4815

GROUP GRP 6

MEAN 119,1556

#### الخاتمة

كانت ولا زالت الخارطة الوعاء الحقيقي للمعلومات الجغرافية. ورغم تعدد أنواع الحرائط - بناء على مقياسها، أو محتواها، أو نوعها - فإن أفضل هذه الأنواع جميعا هو النوع القادر على توصيل المعلومة للقارىء بسهولة ويسر. وتوصيل المعلومة للقارىء بسهولة ويسر. وتوصيل المعلومة المرافرة المثنلة للظواهر الطبيعية والبشرية. الاعتماد على نموذج علمي في تعريف تلك الظواهر التي تحتويا الخارطة، التوازن في توزيع المعلومات في الأماكن الخاصة بها. وهكذا. وفي هذه المقالة أدخل عنصر أساسي جديد يساعد منشيء الخارطة، ومن يتعامل بها، على سهولة الاتصال بالمعلومات التي تحتويها تلك الخارطة، ذلك المعنصر هو تحديد أسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة. ذلك أن اللغة العربية تحتوي على العديد من أنواع الخلوط العربية، والتي يجد منشيء الخارطة نفسه حائرا أمام الاختيار من بينها، لتعريف الظواهر الجغرافية، ذلك لعدم وجود مؤسر علمي يين أنسبها قراءة على الحرائط.

ولهذا السبب فقد ركزت هذه الدراسة على اختيار عدد من الخطوط العربية التي يمكن قراءتها من غير صعوبة، ثم رتبت تلك الأنواع حسب سهولة قراءتها، كما تظهر في ورقة مستقلة، بالإضافة إلى ترتيبها حسب سهولة قراءتها كما تظهر على الخارطة. وقد وجد أن هناك اختلافاً واضحاً بين ترتيب تلك الأنواع من الخطوط، كما تظهر في ورقة مستقلة، مقارنة بترتيبها، كما تظهر في خارطة مختلطة بالرموز الخطية والنقطية والمساحية.

ونظراً لأن الدراسة تركز على أنسب الخطوط العربية قراءة على الخارطة، فقد ركز الباحث على اتباع توصية علم الخرائط، والمنوه عنها في الدراسات السابقة، والحاصة بضرورة استخدام قياس الوحود الأساسي في معرفة الترتيب المناسب لأنواع العربية على الخارطة، واعتبارها المحور الأساسي في معرفة الترتيب المناسب لأنواع الحلوط العربية، غتلطة مع الرموز في خارطة واحدة. كما ركز في معظم المراحل على التتابع الإحصائية، ومستخدما للوقت الذي يستغرقه كل محتحن في الحصول على المتابع الإعصائية، ومستخدما للوقت الذي يستغرقه كل محتحن في الحصول على المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومة إحصائية مسائدة مثل: Spearman Test One Way Analysis of Variance. Multiple Range Test أسهل أنواع الخطوط العربية قراءة على الخارطة. وبهذه النتيجة فإن هذا البحث قد

وفر لمنشيء الخرائط القاعدة الأولية التي يمكن من الخطوط التي يصعب قراءتها على الخرائط. كما هيأت القاعدة الضرورية لدراسة لاحقة، تمتمد على نتائج هذه الدراسة، وتكون مكملة لسلسلة من الدراسات التي تتناول الخطوط العربية على الخرائط بالمدراسة والتحليل.

#### المصادر العربية

محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض

1983 مقدمة في الإحصاء، لندن، جون والي وأبنائه.

ناصر محمد سلمي

1988 "سموذج لتوقيع الكتابة العربية على الرموز في الخرائط العامة والطبوغرافية؛ الجمعية الجغرافية السعودية، العدد رقم (1).

سميح أحمد عودة

1986 وأثر المكان الأمثل لكتابة أسماء الظاهرات على الحرائط المكتوبة بالعربية في القدرة على قراءتها، الجمعية الجغرافية الكويتية، العدد رقم 90.

## المصادر الأجنبية

Bartz, B.S.

1969a "Type Vairation and the Problem of Cartographic Type Ligibility" Journal of Typographic Research. 3, No. 1.PP. 44 - 127.

1969b "Search: An Approach to Cartographic Type Legibility Measurement", Journal of Typographic Research. 3, No. 1, pp. 98 - 387.

1970a "An Analysis of the Typographic legibility literafure: Assessment of its Applicability to Cartographi". Cartographic journal. 7, No. 1, pp. 10-16.

1970b. "Experimental Use of the Search Task in an Analysis of Type Legibility in Cartography. Cartographic Journal. 7, No. 1,pp 12 - 103.

Campbell, John

1984 Introductory Cartography, Englwood Cliffs, N.J. Prentice-Hall.

David, J. Cuff and Mark T. Mattson.

1982 Thematic Maps: Their Design and Production, New York. Methuen.

Dicknsin, G.C.

1963 Statistical Mapping and the Presentation of Statistics, London. Edward Arnold LTD.

Ebdun, David.

1981 Statistics in Geography, Basil Blackwell, Oxford.

Foster, J.J. and W. Kirkland.

1971 "Experimental Studies of Map Typ-ography". Bulletin. 6, No.1:40 - 45. Greenhood. D.

1964 Mapping, Chicago The University of Chicago Press.

Hodgkiss, A.G.

1966 "Lettering Maps for Book ILLustration". The cartographer 3, No. 1:pp 42-47. Imhof. Edward.

1975 "Positioning Names of Maps". The American Cartographer. 2, No. 2:pp. 45 - 128. Keats. J.S.

1973: Cartographic Design and Production, New York, J.Wiley,

Monkhouse F.J. and H.R. Wilkinson.

1973 Maps and Diagrams, London, Methuen.

Philips, D.J. Noyes, E. and R.J. Audlev.

1978 "Searshing for Names on Maps", Paper read at the 9th International cartographic Conference, Washington.

Raisz, Erwin.

1948 General Cartography, New York, McGraw-Hill,

Robinson, A.H.

1952 The Look of Maps' An Examination Cartographic Design, Madison University of Wisconsin Press.

Robinson, A.H., and Petchenik, B.B.

1976 "The Nature of Maps" Essays Toward an Understanding of Mapping Chicago, University of Chicago Press.

Robinsin, Sale, and Moorrison.

1978 Elements of Cartography, Fourth Edition, New York, J. Wiley.

Robinson, Sale, Morrison & Muehrcke.

1984 Elements of Cartography, Fifth Edition, New York, J. Wiley.

Tennanbaum, H.K., E.L. Jackson, and Norris.

1964 "An Experimental Investigation of Type face Connotations", Journalism Quarterly, 41, pp 65-73.

> استلام البحث أغسطس 1994 إجازة البحث يناير 1995

المخارطة رقم 1 المخط الفارسي



الخارطة رقم 2 الخط تعليق



المخارطة رقم 3 الخط ريحاني



الخارطة رقم 4 الخط ديواني



الخارطة رقم 5 الخط ثلث



الخارطة رقم 6 الخط حلبي ديواني



الخارطة رقم 7 الخط نسخ

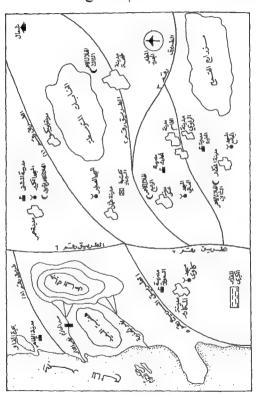

الخارطة رقم 8 الخط إيجازي



الخارطة رقم 9 الخط رقعة

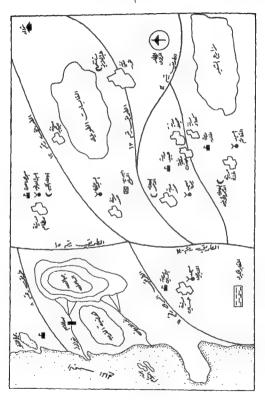

## الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية

تعلن ،مجلة العلوم الاجتماعية، عن توفر الاصدارات الخاصة التالية:

- 1 فلسطين
- 2 القرن الهجري الخامس عشر
- 3 العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل
- 4 النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت
  - 5 بياجيه
  - 6 العدد التربوي

سعر المدد دينار كويتي واحد

مناقشات مراجعات كتب تقارير رسائل جامعية

ميف 1995

# إشكالية الحوار بين دول الشمال والجنوب

عبدالمؤمن محمد العلمي استشاري بشؤون التنمية والاستثمار والمعلوماتية حلب ـ سوريا

### اختلال المفاهيم وتغليب مصالح دول الشمال، وتغيب التعاون الإنمائي:

في الوقت الذي يرى فيه رجال الفكر الاستراتيجي بأن اختلال العلاقات الدولية، وتغيب التعاون الإنمائي فيها، كان وراء فشل الحوار بين دول الشمال (1) والجنوب (2). هذا الفهوم تنطلع شعوب العالم الثالث ـ بصفتهم من دول الجنوب للعون الإنمائي الدولي من دول الشمال المتقدمة اقتصاديا، تلك البالغ عدهما (18) دولة، إلى جانب ما تقدمه مجموعة الدول الغنية، المنتجة للنفط، القادرة على تقديم العون الإنمائي البالغ عدهما (6) دول عربية.

تتكون مجموعة دول الجنوب - الدول التسلمة للعون الإنمائي - من (121) دولة ، مما دولة ، من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، البالغ عددها (149) دولة ، بما في ذلك الصين والهند . وباستثناء مجموعة الدول المسملة بدول النمو ـ غير المستلمة للعون الإنمائي ، الملكي ، المسالمة أيضا بالنمور الحسمة : تتايران ، وهونغ كونغ ، وماليزيا ، وسنغافورة ، وكوريا الجنوبية ، وذلك بعد أن غدت أسواق هذه المجموعة الأخيرة مفتوحة اقتصاداتها الحرة على جميع دول العالم ، وبسبب ما تحصلت عليه من دعم وعون لتعزيز خطواتها الإنمائية ، وبعد أن أصبحت أنظمتها الاقتصادية في درك الانفتاح الاقتصادي على الدول الصناعية الأعظم ، سيما الولايات المتحدة ، واليابان ، وبريطانيا .

البعض يرى أن الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب مايزال غير متكافيء، وباتجاه واحد، لصالح دول الشمال، مم أن الحاجة إلى تطوير الإمكانات عند دول الجنوب، وتطوير نظم الإدارة فيها، قد أصبح هدفا إنمائياً دولياً في المقام الأول، وذلك من أجل تحقيق الحضارة والعدالة بين الأمم، وليكون الأداء الإنمائي لدى دول الجنوب تابعا للأهداف الإنمائية الدولية، ولأن حاجات دول الجنوب الإنمائية تقتضي نظرة جادة عند دول الشمال، في إطار تتحقق فيه توازنات التجارة الخارجية الدولية، على اعتبار أن دول الجنوب ماتزال أسيرة تخفيض أسعار المواد الأولية المنتجة من قبلها، بما في ذلك أسعار النفط التي تعرضت للتخفيض المتنابع، عاماً بعد عام فانخفض سعر برميل النفط من (42) دولار عام 1980، ليصل إلى أقل من (14) دولار عام 1980، يقابل ذلك ارتفاع أسعار منتجات دول الشمال الصناعية، المصلدة للطعام، والأدوات والألات، والدواء، ووسائل السفل السلاح، وتكنولوجيا الاتصالات، والحواسيب، وغيرها كثير.

تبين الإحصاءات الدولية بأن ما تتكبده دول الجنوب المصدرة للسلع الأولية من ارتفاع السلع (الغذائية وغيرها) التي تستودها من دول الشمال بما يعادل خمسة أمثال، بحيث فقدت دول الجنوب من جراء انخفاض أسعار موادها الأولية بنحو (180) مليار دولار، هي ـ بالفرورة ـ حصيلة ما تجنيه سنويا دول الشمال من اختلال قواعد التسمير غير العادل الذي تمتلك المجموعة الأخيرة حق تقريرها، والسيطرة على العوامل المؤثرة في اتجاهاتها، وذلك بفرض أن التضخم السنوي في أسعار منتجات دول الشمال (21%) فياسا بقيمة الواردات السلعية لدول الجنوب، التي تزيد عن (1500) مليار دولار عن دول الشمال سنويا.

لقد ثبت لجميع المعنيين بشؤون الاقتصاد والتعاون الدولي بأن مصالح دول الجنوب تسير في اتجاء معاكس للمصالح المحققة لدول الشمال، فقد تمكنت الدول الأخيرة من تحقيق الزيد من المكاسب، والأرباح، وتصدير العجز والتضخم إلى دول الجنوب، عا جعل المجموعة الأخيرة مرهقة، ومثقلة الأعباء من تفاقم خدمات مديونيتها، بحيث أحبطت بل اعتقلت عن قصد، وكبلت حركية التقدم عندها، الأمر الذي جعلها أسيرة دول الشمال.

وعما زاد من صعوبة النمو عند دول الجنوب: زيادة استيرادها من السلاح بصورة تجاوزت إمكانياتها بما أوقعها في دائرة خطر استنزاف مواردها الذاتية، والموارد الإضافية، الممنوحة لها، وذلك من جراء قيام الدول الصناعية المنتجة للسلاح بالتسابق على تسليح دول الجوار، المتنازعة الأطراف، والمتحاربة، من دول الجنوب، وتسارعت خطوات دول الشمال للى تقديم تكنولوجيا من التسليح الجديد القديم، مما جعل من دول الجنوب غير عابئة في تأمين متطلبات التنمية والتقدم لبلدانها وشعوبها، تحقيقا لمقولة: (أمن الدولة واستمرارية الحكم، يتعين أن يحتل أولويات توجيه الموارد عند دول الجنوب).

إذاء خيبة الأمل هذه عند دول الجنوب، الناجة عن حصاد الفشل الدولي، في وضع المواثيق الدولية، الرامية إلى تحقيق التوازنات الإنمائية، بين دول الشمال والجنوب، لتكون موضع التنفيذ، ونتيجة لحصاد إحباط المساعي الدولية للأمم المتحدة، ومؤسسة البنك الدولي، ولجنة المستشار ويلي برانت (BRANT). انحسرت تطلعات دول الجنوب، من الاستفادة من أي جهد دولي في مؤازرة جهودها الإنمائية، للتخلص من ثالوث التخلف، الجهل، والفقر، والمرض ، استندت جهود لجنة برانت في تقريرها الصادر عام 1980 تحت عنوان الإرنامج للبقاءة إلى إفراط التشاوم على المدى القصير والبعيد، بما يهده مصالح الشعوب جميعا، ودعت إلى المخالف الدولية المنافع، وعاجلة، لتحقيق التغيير في العلاقات الدولية لمصلحة الدول النامية (دول الجنوب) في إطار متكافيء يؤدي إلى تبادل المصالح والمنافع، وإلى قيام حوار بين دول الشمال والجنوب، على مستوى القادة السياسين.

مع الأسف لم تتحقق توصيات تقرير لجنة برانت (4)، وغيرها من اللجان التي عملت من أجل خفض الفروق الإنمائية بين مجموعتي دول الشمال والجنوب، كان ينبغي أن تتجه مجموعة التوصيات الدولية ليل قيام حوار بين شعوب ودول الشمال، ودول الجنوب. وذلك من خلال المؤسسات الدستورية، والتنظيمات الجماهيرية، والنقابية، وبين المنظمات الشعبية الأخرى المتماثلة في دول المجموعتين.

في إطار المساعي الجادة والمخلصة لتكوين جهود فاعلة عند المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، لتكون المساعي في اتجاه مستمر نحو اتقارب المفاهيم، وتحديد الإشكاليات، وترتيب الأولويات، والاتفاق على الأساليب والمناهج، بغية خلق مناخ ملائم وممكن، للوفاق والتفاهم حول المصالح المتكافئة والمشركعة، من شأنه تعزيز أنماط التعاون بين المجموعتين، ولجعل ذلك الأداء من أجل تحقيق النماء عند دول الجنوب، عايته العظمى أن تتحقق التوازنات، عن طريق الخفض الندريجي بين الفوارق القائمة بين دول الشمال والجنوب، والمنتشرة في جميع المناحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والشقافية، والعلمية، والحضارية، ولكي

تصبح صناعة القرارعند دول الجنوب قادرة على تحقيق النقدم والنماء المتوازن، ولتكون الفوارق بين المجموعتين في أقل قدر ممكن في المستقبل المنظور.

إن الحوار الذي قام خلال عقد الشمانينات - بين دول الشمال والجنوب - كان ومايزال هامشيا دون الطموحات والآمال، التي تنشدها بجموعة دول الجنوب، يملل أصحاب الفكر السياسي والتنموي بأن هامشية الحوار تعود لسبب مركزي، متصل بقاعدة الحكم، في دول الجنوب، وذلك لأن معظم قادة دول العالم الثالث كان قدومهم للحكم ويقاؤهم في نتيجة لانقلاب عسكري لا يتصل بقرار شعوبهم، بل كان ومايزال نتيجة غياب عارسة الحريات، والديمقراطية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحدوث تلك الانقلابات التي كانت - وماتزال - بدافع وتمويل من دول الشمال. لذلك كانت - وماتزال - جميع محاولات دول الجنوب رهينة غياب القواعد الدستورية في الحكم.

ولذا فإن فشل مساعي الحوار بين الشمال والجنوب غير مستغرب من صناعة 
دول الشمال في عصور الاستعمار العسكري، إلى عهد الاستعمار الاقتصادي 
والسياسي، بواسطة العسكرتارية الوطنية، عند دول الجنوب، التابعة - قولا وفعلا 
وتخطيطا وتمويلا - لمجموعة دول الشمال، إذن فكيف يكون الحوار بين الشمال 
والجنوب حدثاعققا لأهداف دولية براقة، خاوية من مقوماتها عند دول الشمال 
فعلى اعتبار أن الجهود الدولية هي تصحيح مسارات منظومة التعاون الدولي 
الاقتصادي، فالتساؤل لابد وأن ينصرف إلى أسباب عدم التحقق، إذا لم تكن دول 
الشمال وراء أسباب الفشل.

هذا بالرغم من سطوع نجم النظام الدولي الجديد، مع سقوط الاشتراكية، وتفتيت الاتحاد السوفيتي، مع فجر عام 1992، وسيطرة هيمنة الولايات المتحدة على العالم، وانفرادها بالقرة الأعظم في عالم اليوم. فإن نطاقا دوليا لهذا لن يكون فيه شأن لمجموعة دول الجنوب، إذا ما استمر اعتمادها على فئات العون المقدم لها من مجموعة دول الشمال.

الجهود الدولية كانت تدور في محورين:

أولهما: تعديل الإطار التنظيمي للعلاقات بين مجموعتي دول الشمال، ودول الجنوب، لغاية إنشاء علاقات جديدة، من شأنها تغيير علاقات القوى الفاعلة نفسها، بسقوط الفرضيات الأساسية التقليدية لنظريات التنمية، والعلاقات الاقتصادية وآلية السوق، والتكامل، والترابط، بين تنمية دول العام المنقدم والمنخلف.

وثانيهما: لتعديل هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية نفسها، عن طريق تسريع تحقيق التنمية المستقلة، بصورة متوازنة، داخل الدول النامية، والسعي بجدية إلى تصفية اعتبارات ونتائج التبعية الاقتصادية التي أحكمت إطباقها على مقدرات الدول النامية، لصالح دول الشمال الغنية، والمتقدمة على حساب دول الجنوب.

الحصاد الحقيقي لدول الجنوب، أو لمقولة التعاون الدولي، عبر عقد من الزمن 18 - 1992 كان سلبيا، ويتسق ذلك التقويم مع ما أقرته نتائج مؤتمرات الحوار بين الشمال والجنوب، بدءا من مؤتمر المكسيك عام 1981، إلى مؤتمر الأرض ـ الذي انعقد عام 1992 في ريودي جانيرو ـ كان لاشيء يذكر؟! ، فقد لاحظ اقتصاديو العالم بأن جهود الحوار بين الشمال والجنوب لم تتمكن من ترجمة التوصيات والأهداف الرنانة إلى واقع ملموس.

الحقيقة: إن اهتمامات دول الشمال الغني قد تمحورت حول معالجة تدهور البيثة، والبحث عن أساليب ووسائل جديدة لعلاجها، وظلت اهتمامات دول الجنوب الفقير متعلقة بمعالجة إشكالات تحقيق التنمية، وظل الخلل بين المجموعتين يسير إلى طريق مسدود، تفاقمت معه علاقات المحورين، وازدادت الفجوة اتساعا يسير إلى طريق مسدود، تفاقمت معه علاقات المحبوعيين غير ممكن، وذلك لأن الأغنياء ازدادوا غنى، والفقراء يزدادون فقرا، فمديونيتهم بلغت نحو (1550) مليار دولار عام 1952، تشكل نسبتها نحو (55%) من مجمل الناتج المحلي الإجالي، لمجموع دول الجنوب، وإن السواد الأعظم لشعوب هذه المجموعة في بؤس، لمجموع دول الجنوب، وإن السواد الأعظم لشعوب هذه المجموعة في بؤس، الطلب المتزايد على «الطعام، والدواء، والكساء، والإيواء، والتعليم؛ بعيدا عن الطلب المتزايد على «الطعام، والدواء، والكساء، والإيواء، والتعليم؛ بعيدا عن الضكير بأي درجة من درجات الرفاهية التي تعيشها الغالبية العظمي من شعوب دول الشمال.

إن الممارسات (<sup>3</sup> اليومية لسكان دول الجنوب في أسوأ حال، فالفقر والجهل والمرض ـ ثالوث التخلف ـ منتشر عند الغالبية العظمى من السكان، وانخفاض الإنتاج هو السمة السائدة لإنتاجية القوى العاملة، وتردي أداء المؤسسات، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد حجم المديونية الخارجية مع تفاقم أعبائها، وسوء نوزيع الدخل بين المواطنين من جراء انفراد أقل من (5%) من السكان بأكثر من (65%) من الدخل، وتردي مؤشرات ترشيد الإنفاق العام، وعدم تحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، كل هذه الإشكالات عجمعة مصدر للبؤس والتخلف، إلى جانب عدم التوازن، بسبب التحيز لاستقرار الحكم داخل الدول النامية، كانت هذه الإشكالات وماتزال وراء اختلال التوازن في الموارد الإنمائية، تلك المعتمدة بصفة رئيسة على الضرائب غير المباشرة، والتمويل بالعجز، وتزايد حجم الاستيراد والأسلحة بصفة خاصة حاصة حامة الغنالية العظمى من دول الجنوب، الأمر الذي جعل من تحقيق التنمية عند دول الجنوب عملية غير عكنة التحقق.

لقد نتج عن سلبيات إدارة الدولة والمجتمع - عند مجموعة دول الجنوب - نحو العجوزات في موازين التجارة الخارجية ، وموازين المدفوعات وفي استهلاك معظم الموادد المتاحة للتنمية ، ونتيجة لتفاقم حجم الإنفاق على التسليح كانت القطاعات الأخرى: التعاوني ، والمشترك ، والحناص ، وراء ذلك كلم ، وبسبب سيطرة الدولة الأخرى المتوى المنتجة ، وتغيب دور القطاع الخاص ، وفي ظل من غياب أنماط الإدارة الرشيلة للتنمية ، وسيادة هامشية مظهرية الممارسات الديمقراطية ، تقهقر النمو ، وغابت مظاهر النمو والتنمية ، وأهدرت المواددة لشعوب ودول المجنوب أما على الجانب القابل فقد استمرت سياسات دول الشمال في نهجها السلبي ، تكريسا لاستمرارية عمارسة الخفض في أصعار المواد الأولية على أسس غير متكافئة ، مع ترافق نمو الأسمار الدولية لمنتجات دول الشمال ، نما جعل أسعار المواد الأولية في حالة جود - إن لم تكن في تراجع - بصورة انعكست سلبيات ذلك الجمود على القدرات الإنمائية عند دول الجنوب ، فخسائر الدول الفقيرة هذه تقدر بنحو (35) مليار دولار عام 1992 ، نتيجة لانخفاض أسعار منتجانها من السلع الخام .

ولقد ساهمت عمارسة سياسات التجارة الحمائية التي انتهجتها دول الشمال في تبديد موارد مجموعة دول الجنوب، ومما زاد في الإشكالية تعقيدا: أنها جعلت سياسات العون الإنمائي الفني والمللي للمنح والقروض مشروطة باعتبارات سياسية واقتصادية، أوجبت على دول الجنوب المستلمة للعون مشراء السلح والخدمات موضوع العون منها، أي من دول الشمال، الدول المانحة للعون، بنسبة لا تقل عن (50%) عا تقدمه، وباقي العون المللي لا يتحقق إنفاقه إلا من خلال الشراء من دول

أخرى هي مانحة للعون أيضاء بصورة تبقى المنافع تدور في فلك الدول المانحة للعون، فهي ـ إذن ـ تعطي العون بيد، وتأخذ ما أعطته باليد الأخرى.

لقد ساهمت سلبيات السياسات الإنمائية التي انتهجتها دول الشمال في صناعة الفقر عند دول الجنوب، وإيقائها في بقعة التخلف، بما زاد من حدة الفجوة بينها وبين دول الشمال، بحيث يمكننا القول: بأن دول الشمال قد أسهمت في استمرارية فضيحة الفقر عند دول الجنوب الفنية بمواردها الطبيعية، وذلك من جراء سيادة الخلل السافر، والمستمر في العلاقات اللامتكافئة، للتبادل التجاري بين دول الشمال والجنوب.

تشير الإحصاءات الدولية للعون الإنمائي الصادرة عن منظمة (6) التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأن مجموعة التدفقات الإنمائية التي قدمتها لجنة العون الإنمائي (DAC) قد بلغت عام 1981 نحو (42,5) مليار دولار، قدمت إلى دول الجنوب، بالمقابل بلغت أقساط وخدمات القروض المستحقة على دول الجنوب (150) مليار عام 1991، أي أن ما تقدمه دول الشمال من عون يعادل واحداً من أربعة، مما أضعف ما تتسلمه لقاء سداد دول الجنوب لحدمات قروضها الخارجية.

وللمعلومية، فإن اثنين من دول الجنوب استأثرت بمعظم العون الإنمائي المستلم من تدفقات العون الإنمائي المقدم من دول الشمال. هما (إسرائيل وأندونيسيا) مع أنهما في وضع ميسور نسبيا، قياسا بباقي دول الجنوب، فقد بلغ مجموع حصيلة الدولتين نحو (50%) من مجموع التدفقات الإنمائية للجميع دول الجنوب (121 دولة).

خلاصة القول: إن جدوى الحوار بين دول الشمال والجنوب - ماضيا، وحاضرا، ومستقبلا - قائم على أسس وعلاقات غير متكافئة، من جراء غياب المداخلات التفاوضية على مستوى المؤسسات الوطنية الارتكازية لقواعد النمو والتنمية والتقدم، ذلك لأنه لا يمكن ولا يعقل أن يكون حصاد الحوار بين الأطراف المعنق إيجابيا لصالح الطرف الأقل قدرة.

وتكفي الإشارة بأنه خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة التي سبقت وواكبت الحرب الباردة بين القطين الأعظم في العالم، التي انتهت بسقوط منظومة الشيوعية كمنهج اقتصادي غير ملائم، يلاحظ الجميع بأن مصالح دول الجنوب كانت هامشية، إن لم يكن التهميش لتطلباتها الاقتصادية والسياسية مقصودا منه عند الدول

الأعظم. ولهذا انعكس التهميش على تضاؤل اهتمام دول الشمال، فرادى ومجتمعة، بمصالح دول الجنوب.

الملفت للاتباء ذلك التناقض المتمثل بما تعلنه - على غير مرة - دول الشمال، في مناسبات دولية عدة، عن رغبتها في مساعدة دول الجنوب، وإعرابها بأنها قد أوكلت هذه المهمة إلى المؤسسات الدولية الرئيسة، والاسيما المالية منها، تلك التي أنشأتها قبل خسة عقود من الزمان، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1964، وذلك فيما يختص بإسقاط (7) الديون عن الدول الأكثر فقرا، وإطالة أمد السداد بالنسبة للدول الأقل نموا، بهدف تخفيض أعباء مديونيتها، لكن النتائج كانت واهية، دون الزوايا الملئة (هذا إن كانت صادقة) بل الأشيء يذكر.

ويبدو جليا بأن واقع الحال والنتائج المحققة كانت وستكون دون الطموحات، إن دول الجنوب لم تحقق أية نتائج إيجابية من مساعي المؤسسات المالية الدولية، ذلك لأن مساعيها وجهودها لم تسفر بعد عن معالجات جادة للقضايا التي أوكلت بها، ولعل السبب يعود لدول الشمال ذاتها باعتبارها المسيطرة على اتخاذ المقرار لدى المؤسسات الدولية، ولأن هيمنتها على إدارة وتمويل برامج العمل عند المؤسسات الدولية قد جعل الأخيرة رهينة الإرادة الخفية لمجموعة دول الشمال، التي جعلت مصالحها محققة، دون الاكتراث بحقوق دول الجنوب، وأوضاعها الأكثر عدها.

إذن فإن الحصاد المحقق للحوار بين دول الشمال والجنوب لم يكن ذا معنى، ولن يكون إذا استمرت سلوكيات دول الشمال في مارستها الدور السلبي، الذي ماتزال دول الشمال عاقدة العزم على الاستمرارية في نبحه، ولهذا اتجهت جهود دول الجنوب النامية لإجراء حوار وثيق فيما بينهما، وليكون بديلا لها عن حوار الشمال والجنوب اللامتكافيء لتحقق فيما بينها تعاونا أفضل، في إطار حوار جديد، سمي بحوار الجنوب جنوب، وذلك بعد أن فشلت الجهود الإنمائية عندها، وبعد الأول وراء تعشر المجهودات الإنمائية عند دول الشمال المسبب المؤول بعتبر في عالم اليوم مدخلا مستقلا للتعاون الإنمائي، له اعتباراته الجنوب جنوب يعتبر في عالم اليوم مدخلا مستقلا للتعاون الإنمائي، له اعتباراته وراكاتياته، وعليه تعقد دول الشمال.

#### الهوامش

- (أ) القصود بدول الشمال: مجموعة الدول الصناعية، تلك التي حققت تقدما اقتصاديا دوليا، وهي: «أمريكا، اليابان، المانيا، بريطانيا، فرنسا، كندا، استراليا، ومن وراثهم باقي دول أوروية الخربية، الأعضاء بالسوق الأوروبية، التي تبعيم، فحققت تقدما، ونموا اقتصاديا، عاجمها في مصاف الدول القادرة على تقديم العون الإنمائي الفني التمويل للدول النامية.
- (2) عموعة دول الجنوب تتكون من جميع الدول النامية، أو ما يطلق عليها بمجموعة دول العالم الثالث، وتتألف هذه المجموعة من جميع دول العالم، باستثناء أمريكا، واللول الصناعية، وجميع دول أوروبة، والاتحاد السوفيتي السابق، وبعض الدول المتناعية، للنفط، ذات الفائض المالي، المانحة للعون الإنمائي (السعودية، وقطر، والإمارات، والكويت)، وبمعنى آخر جميع دول آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية.
- (3) انظر تقرير لجنة برانت من أجل البقاء. منشورات البنك الدولي، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإصدار النسخة العربية 1980.
- (4) كان الهدف من تشكيل لجنة برانت عام 1977 هو العمل على تقديم الرؤى المستقبلية لتحقيق معالجة مشاكل التنمية الدولية عن طريقة الحد من التفاوت الاقتصادي، والاجتماعي بين دول العالم، واقتراح الأساليب المكنة لمعالجة الإشكاليات التي تواجهها مجموعة دول الجنوب بصفة خاصة، ومن أجل التخفيض من أعباتها الإنمائية.
- (5) لمزيد من التقصيل: انظر وثيقة حوار الجنوب جنوب، إصدار مركز دراسات الرحدة العربية عام 1989.
- (6) انظر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الإحصاءات الجغرافية للعون الإنمائي عام 1990 - 1992.
  - (7) انظر: قرارات رؤساء الدول الصناعية السبع، حزيران 1990.
- (8) انظر للباحث: الحوار بين دول الجنوب: حوار التعاون من أجل البقاء (ورقة عمل) قدمت باسم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت عام 1989، لاجتماع اللجنة العليا لتنظيم الحوار بين دول الجنوب، وهي قيد النشر لدى مجلة الوحدة العربية، الرباط المغرب.



حامعة الكويت ص.ب. 27780 - الكويت 13055 هاتف 4836026 هاكس 4836026 (00965) - (00965)

ميف 1995

## مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة

جورج طرابيشي

دار الساقي ـ بيروت ـ لبنان 1933، 128 ص مراجعة : إمام عبدالفتاح إمام كلية الأداب – قسم الفلسفة ــ جامعة الكويت

يحتوي الكتاب على: مقدمة، وثلاثة فصول، وفهرس للأعلام، ويقع في 128 صفحة.

يعترف المؤلف منذ فاتحة الكتاب أن عنوانه «استفزازي»، أو مشتط (ص 1) أو أنه على أقل تقدير «بعيد عن الرصانة العلمية» ص 5، لكنه في رأيه يعبر عما يجري في الساحة الفكرية.

والمؤلف يرد الاهتمام «المستفحل» بالتراث في الثقافة العربية المعاصرة إلى «المجرح النرجسي» ذي الطبيعة الانثروبولوجية ص 6، وهو «ناجم عن السبق الحضاري المنقطع النظير، الذي حققه الشطر الغربي من الكرة الأرضية، بالقياس إلى الشطر غير الغربي، ص 6، وإزدادت وطأة المجرح مع هزيمة 1967.

ويرى المؤلف: أن التعاطي مع هذا التراث تم "بأدلجته". والتراث المؤدلج هو: تراث بلا حقيقة تاريخية ص 7، أو بمعنى آخر: دراسة التراث تمت من منظور أيديولوجي معين، أدى إلى غياب الحقيقة التاريخية . . وهو يقدم لنا دليلا مزدوجا من الدراسات التي أصدرها من مركز الوحدة العربية بعنوان "الليمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، بيروت 1983.

شطره الأول: من مقال جلال معوض "أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي،، يذهب فيه صاحبه إلى أن الديمقراطية عاشت في ظل الدولة الإسلامية الكبرى، حتى نهاية العصر العباسي الأول، صورة من أنقى صور المشاركة والديمقراطية في التاريخ الإنساني ص 8.

والشق الثاني: من مقال للدكتور حسن حتفي. يذهب فيه إلى أن هذه الفترة تمثل «الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر» ص 8، فهناك في المنظور الأول «رغبة مسبقة في تبرئة التراث، وفي الثاني: رغبة مسبقة في تجريمه» ص 10، وبين تلكما الرغبتين ضاعت الحقيقة التاريخية، بما هي كذلك، بسبب الاسقاطات الإيديولوجية التي هي نفسها شاشة للإسقاطات النفسية، التي يقوم لها الجرح النرجس مقام المحرك ص 10.

بعد هذا التقديم يبدأ المؤلف في عرض المذابح على مدى ثلاثة فصول وستة نماذج.

المذبحة النظرية: التيار الماركسي:

أما الفصل الأول: فيعرض فيه للمذبحة النظرية، معثلة في النيار الماركسي
«فقد كان ليثين (1870 - 1924) أول من دعا إلى التعاطي مع التراث بمنهج البضع
والبتر، ووصف الماركسين بأنهم أوفياء للتراث، ولكن ليس لكل التراث، بل فقط
لما هو حضاري، وديمقراطي، ومادي فيه ع ص 11، ولقد قام الماركسيون العرب ـ
كما يقول المؤلف ـ: بإحياء الموقف اللينيني من التراث.

ولناخذ مثالا على ذلك سمير أمين في بحثه: "إشكالية الديمقراطية والوطن العربي، الذي يأخذ ".. بما كان في تراثنا ذا طابع تقدمي ـ مثل ابن رشد، وابن خلدون، .. ويرفض ماله طابع رجعي، مثل الغزالي ..، ص 13.

وهكذا يضع نفسه وضعا مباشرا في الخط اللينيني، بل يستعير استعارة شبه حرفية الأطروحة الأساسية للينين.

ولكن قد يقال: إن سمير أمين اليس ماركسيا إلا بالهرطقة . . فلنأخذ إذن ماركسيا أكثر تمسكا بالعقيدة القومية الهو توفيق سلوم، مولف المحور رؤية ماركسية للتراث العربي الذي يؤكد الأن أنصار المادية التاريخية يطمحون الأن يكونوا على حد تعبير ليني . هم الحافظين للتراث، والأكثر أمانة له . ولكن هذه الأمانة ليست للتراث كما يحلو لبعض أنصار السلفية والماضوية . . بل نتوجه إلى التراث لنستلهم منه الأفكار والمذاهب والأحداث والمواقف التي تشحذ الهمم، وتعبى الصغوف، بما يخدم التصدي للعدوان والاحتلال . . الغ ص 14 وهكذا يتحول التراث الإلى سلاح من أسلحة أيديولوجيا الكفاح الله الكن إذا كان إذا كان إذا كان

مثل هذا «التوظيف النضالمي» للتراث قد يتعارض مع الوظيفة المعرفية نفسها فإنه يقترح:

- (1) فصل العلم عن الإيديولوجيا، بحيث يكون هناك تأريخ للتراث، أي دراسة في إطاره التاريخي، في ظروفه المكانية والزمانية.
- (2) توظيف في المعركة الإيلىولوجية الراهنة: وهكذا يكون التأريخ للتراث واستلهامه الإيلىيولوجي أمرين مختلفين . . ص 16، الأول: يتطلب نظرة شمولية. والثاني: «انتقائي» يأخذ من التراث ما ينفع في المعركة النهاية الراهنة.

المذبحة النظرية: التيار القومي:

أما الفصل الثاني فيعرض فيه المؤلف لمذبحة أخرى، يسميها مذبحة التيار المقومي، ويقسمه، بدوره، إلى تبارين: التيار القومي «العلماني»، والتيار القومي «العلماني»، والتيار القومي «الإسلامي». أما الأول: فيمثله زكي الأرسوزي، والثاني: يمثله محمد عمارة ص 19.

#### (1)التيار القومي العلماني:

ويمثله زكى الأرسوزي، الذي يدعو إلى الإرتداد إلى الجاهلية باعتبارها، عصر العرب البطولي الذهبي حيث انبلج المثل الأعلى عن طبيعة أمتنا، التي تقوم على الاعتقاد بأن النفس تنطوي على مقوماتها، على عقل يؤهلها لمعرفة الحقيقة، ووجدان ينير لها مبيل المعرفة. وفضلا عن ذلك، فإننا نتحاشى بهلمه العودة ما أورثنا التاريخ من حزازات بين المذاهب والأديان. (ص 24) وميزة أخرى في عودتنا إلى عهدتا الجاهلي بتمثل في أن افي إحياء تراثنا الجاهلي بعثا لعبقرية أمتنا، وإذكاة لمكارم الأخلاق، ص 23. فضلا عن أننا نقوم في هذه الحالة بحركة تشبه الارتداد عن المصب الملوث إلى الينبوع النقي، وإذا كانت لغتنا هي أبلغ مظهر لتجلي عبقرية أمتنا، فكيف تتردد في العودة إلى هذا المستودع: النحياها عن مقهر عرب حتى نبلغ ما بلغة أجدادنا من سؤدد وعزة؟ وس 23.

وهكذا يدعونا الأرسوزي إلى الارتداد عن الحضارة المكتسبة الكاذبة إلى البناوة الفطرية الأصيلة، ذلك، لأن البدوي حارس العروبة. ومن ثم فهو يعارض تحضير البدو، لأن «كل نهضة عربية أصيلة قامت على ساعد أهل البادية، والخطأ كل الخطأ في الرأي القائل بتحضير البدو، ففي تحضير البدو إخضاع الأمة العربية للأراجيف التاريخية . ٤ ص 24.

### (2) التيار القومي الإسلامي :

ويمثله في رأي المؤلف «داعية الإسلام العربي» محمد عمارة الذي أراد إحياء التراث، لتتخذ منه سلاحا في معركة تقدمنا وانعتاقنا من قبود التخلف والاستبداد ص 25، في طور من أطوار تطوره الفكري، الذي يسميه المؤلف «الطور شبه الماركسي» حيث كان عمارة يؤمن بأن السلطة التي ينبغي أن يوكل إليها أمر إحياء التراث يجب أن تكون هي «القوى التقدمية» حصرا، ليس غيرنا نحن إذن، وليس غيرنا القوى السياسية العربية التقدمية، ودوائرها الفكرية وحركتها التقافية من يستطيع النهوض بعب، التخطيط والتنفيذ لهذه المهمة الفكرية» ص 25.

غير أن محمد عمارة ـ كما يقول المؤلف ـ ، انتقل من الطور القومي العربي «العلماني شبه الماركسي» إلى الطور القومي العربي: «الإسلامي».

ولقد ظلمت الفكرة الأساسية عنده أن في التراث «الكثير من النصوص الضارة والمعوقة، التي لا ضرورة لإحيائها، وبذل الجهد والمال والوقت في تقديمها إلى الناس، بينما هناك جوانب مفيدة هي التي يجب إحياؤها وبعثها من جديد» ص 27.

غير أن الفكرة الأساسية التي يحاول محمد عمارة أن يدافع عنها ـ لاسيما في كتابه «العرب والتحدي» ـ : هي الربط الماهوي بين «القومية» و«العقلانية» وجعلهما سمتين أساسيتين للحضارة العربية الإسلامية. ومن ثم نراه يقيم صراعا بين «التيار القومي ـ العقلاني» وبلغ «التيار الشعوبي ـ اللاعقلاني» والفكرة تقوم، في نظر المؤلف، على خطيئتين ترتكبان في حق التاريخ: الإسقاط، والحذف.

والأولى: تعني أن نسقط على مجتمع الأسلاف كل ما ننتقده في مجتمعنا من توجه قومي، وتنظيم عقلاني.

والثانية: أن نحلف ما لا ينسجم مع هذه الفكرة في مسار الحضارة العربية الإسلامية ، مثل جناحها المغربي ـ الأندلسي، كما يغيب عنه أن العقلانية لا تعني سوى شيء واحد، وهو أن سلطة العقل لا يجوز أن تعلو عليها أية سلطة ، غير أن الوضع لم يكن كذلك في الحضارة العربية الإسلامية، حيث كانت السلطة التي لا يجوز أن تعلوها سلطة أخرى هي الوحي المنزل في كتاب.

المذبحة النظرية: التيار العلمي:

وينتهي الكتاب بالفصل الثالث ـ وهو أطول فصوله كلها، بل تزيد صفحاته عن نصف

صفحات الكتاب ـ ويعرض فيه المؤلف للتيار العلمي الذي يقسمه إلى نموذجين: ما يسميه وبالنموذج العلمي البراغمائي، ص 54 و «النموذج العلمي الابستمولوجي، ص 73. (أ) النموذج العلمي البرخمائي:

ويمثله - في رأي المؤلف - زكي نجيب محمود، الذي يقوم فبتنفيذ مناورة تكنيكية و بسف حتى من المستوى الإيديولوجي الجديد بهذا الاسم. ويقوم الدكتور زكي بتمثيلة واحدة، يمكن أن يكون عنوانها «عودة الابن الفسال . . الكاذبة»! فما يقوم به هو ففعلا من قبيل التمثيل، أي عودة كاذبة»! ص 57 فالمدكتور زكي في طور من أطوار حياته ارتمى في أحضان الحضارة الغربية، ثم تاب، وأناب، وعاد إلى «التعاطف مع الداعين إلى طابع ثقافي عربي خالص» - وعندما توافرت للابن المتاهف للعودة إلى البيت الأبوي الظروف الموضوعية عاد إلى بيت الأب، وصاد مضرب الأمثال في صحوة «المغافل الذي عاد - ولو بعد طول تأخير - إلى اكتشاف كنوز التراث، بعد أن ألهته عنها تُرهات الفكر الغربي أمدا مديدا هي 53.

ويعتمد المؤلف على كتاب واحد للدكتور زكي نجيب هو التجديد الفكر العربي، الذي يقتبس منه ما يقوله الراحل: من أنه لم تتع له الفرصة في أغوام ماضية لقراءة التراث العربي على مهل، وهذا طور الضلال ـ ثم أخذته صحوة قلقة، فراح يعب صحائف التراث عباً سريعا، فقد كانت المشكلة التي تؤرقه هي «كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذي بغيره يفلت منا عصرنا، أو نفلت منه وبين تراثنا الذي بغيره تفلت منا عروبتنا، أو نفلت منها!، ص 58.

غير أن مؤلف «المذبحة» لا يعتبر هذه «صحوة». حقيقية» ولا هي عودة صادقة وإنما هناك «مناورة» و«تكتكة»، خلف «التوبة» و«الندامة». ولهذا فهو ينبهنا إلى أن «تمثيلية عودة الابن الضال» التي يقدمها داعية تجديد الفكر العربي - هي فعلا من قبيل التمثيل - «أي عودة كاذبة»! ص 57 كما أن الإشكالية التي يطرحها هي أيضا «إشكالية كاذبة» لأنها «إشكالية لا تصوغ السؤال إلا بقدر ما تعني جوابه مسبقا، ومن خلال صياغة السؤال باللذات .. » ص 60، ذلك، لأن الدكتور زكي - بعد انضوائه تحت لواء الوضعية المنطقية، والفلسفة التحليلية - وضع نفسه على مقاعد المدرسة النفعية، العملية الإجرائية، والبرغمائية، والتطبيقة البحثة ص 60، مقلك وهو يأخذ عليه قوله: «الدار: هو العمل والتطبيق، والمدار: هو ما يعاش به ...» وهمكذا يكون رافضا حتى لمبدأ «العلم النظري». ويرفع كشعار له «العلمنة والتصنيع» ولكن العلمنة هنا بمعنى تطبيق «العلم» لا العلمانية. ويطالب بالانتقال

من «دروشة النصوص» وشروحها، وحواشيها، إلى العلم، ومخابيره، ومعامله، ثم إلى التصنيع بكل تقنياته، ومن معوفة قوامها الكلام، إلى معرفة قوامها الآلة التي تصنع، وكما يطالب بإلغاء كل «العلم» الذي ما هو «بمدير عجلات المصانع، ولا دافع للطائرة جناحا». ص 61.

وينتهي مؤلف المذبحة «إلى أن هذه الصياغة البرغماتية لإشكالية الأخذ والترك من التراث، تنضمن الأجوبة وتحددها سلفا. وهي أجوبة لا تملك، بحكم تلك الصياغة إلا أن تكون سلبية خالصة، فما ذام المدار هو العمل والتطبيق، وما دام المعيار هو «العلم العملي» ـ فإن التراث العربي الإسلامي الموروث عن «ثقافة غير علمية»، والمنتج في عصر ما قبل العلم والتقنية والتصنع، لا يستأهل برعته من مآل غير مآل «الآثار المتخوظة في المتاحف» ص 62.

وهكذا ينتهي المؤلف إلى أن الابن الضال مازال ضالا، أو قل ب بعبارة أصرح وأوضح .: إن الابن الضال لم يقرر العودة إلى بيت أبيه إلا ليقضي عليه، وعلى ما تبقى من ميراثه معا. . ! ص 71.

### (ب) ـ النموذج العلمي الابستمولوجي :

ويقدم لنا المؤلف النموذج الثاني للتيار العلمي: محمد عابد الجابري في كتابيه «تكوين العقل العربي» عام 1984، ثم «بنية العقل العربي» عام 1986.

الذي يركز فيهما على أن العقل لا موضوع له سوى المقولات، وأن اللغة الوحيدة للعقل هي لغة النثر العقلي، ومن ثم فهو يستبعد كل التعابير اللاعقلية. يستبعد أولا: الشعر، لأن الشعر عنده لغة الحساسية والوجدان، ويستبعد ثانيا: النثر الفني، لأن هذا الأخير لغة الخيال، والخيال عنده ملكة مفارقة للمقل، بل مضادة له. ويستبعد ثالثا وأخيرا: النثر العلمي، لأن لغة العلم، سواء أكان علم التاريخ أم علم الطب هي لغة وقائم، بينما لغة العقل هي - تحديدا - لغة المقولات والمجردات! ص 74.

أما في مجال الفلسفة فقد أباح الجابري لنفسه أن يقرأ الشفاء لابن سينا، من دون أن يقرأ «القانون في الطب»، وأن يصدر على الفيلسوف حكما قاطعا جازما بأنه رائد «للاعقلانية، ظلامية، قاتلة» من دون أن يرى في مثل هذا الحكم تناقضا مع الممارسة العلمية لابن سينا، بوصفه واحدا من كبار أطباء عصره، بل ليس ثمة ما يمنع أن تجده يقول عن الرازي: «هذه النزعة الهرمسية، بل هذا «العقل

المستقيل؛ ذاته، نجده عند أكبر طبيب في الإسلام أبي بكر بن زكريا الرازي..!» ص 75.

وأول فلاسفة «اللاعقل في الإسلام» على ما يقول عابد الجابري ـ هو جابر بن حيان ـ يقول: "لنسجل ـ إذن ـ أن أول ما نقل إلى الثقافة العربية الإسلامية من علوم الأوائل كان من العلوم الهرمسية السرية، ومن المركز الأصلي للهرمسية: الإسكندرية . . فلقد كان العقل المستقيل الذي تحمله الهرمسية هو أول ما انتقل إلى هذه الثقافة ـ وذلك عبر الكيمياء والتنجيم.

ورسائل جابر بن حيان تؤكد ذلك تأكيدا. ص85 وهكذا يلقي الجابري بثلاثة أرباع التراث العربي في بحر اللامعقول، أو في خضم «العقل المستقيل»، بحجة أنها «ركام من الهرمسية، والغنوصية» والمانوية، والصابثية، والمجوسية، والمزدكية، والفيثاغورية، والأفلاطونية المحلثة!!».

### الملبحة جورج طرابيشيا

#### خاتمة نقدية:

السوال الذي يفرض نفسه على ذهن القارى، بعد أن يفرغ من قراءة كتاب قمذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة» هو: أكان يقرأ حقا مذبحة للتراث، ممثلة في هذه التيارات المختلفة، التي درست تراثنا من زوايا شتى؟ أم أنه في الواقع كان يطالع مذبحة فعلية، أقامها مؤلف الكتاب «جورج طرابيشي» لكل من سولت له نفسه أن يقترب من التراث برأي، أو يأخذ بمنظور، أو يعرض لفكرة؟! "

إن دراسة التراث العربي من زوايا مختلفة، والبحث عما يصلح ويفيد فنبعث فيه الحياة، أو نبرزه للعيان، ومالا يصلح فنطمسه ليموت، الخ . . . أمر مشروع، وهو ما حدث في النهضة الأوروبية ذاتها، حيث كانت الآراء المختلفة تتصارع في إحياء التراث الكلاسيكي اليوناني - الروماتي القديم، وتراث العصر الوسيط، بل دعا بعضهم إلى ترك المسيحية نفسها، التي عملت على تأخر الفكر الأوروبي طوال «عصور الظلمات» - وهو التعبير الذي استخدمه الشاعر الإيطالي بترارك (1304 - 1374) (Petrarh (1374 - 1304) . ليصف به الألف سنة التي استخرقتها العصور الوسطى - أثناء دعوته الشهيرة لإحياء الدراسات الكلاسيكية القديمة، اليونانية، والرومانية . كما حمل غيره من أصحاب المداسب الإنساني . Humanism من أمثال رابليه (1493 - 1553) . هدات يهيووا همن حملة عنيفة على رجال الدين، بما فيهم الرهبان، ودعا الناس إلى أن يهربوا «من

أولتك الرعاع، ذوي العقول الزائفة، الماكرين، والقديسين المزورين، المراثين، مدعي الايمان. والرهبان الذين يلبسون النعال، ومن على شاكلتهم . . الخ؛.

فدراسة التراث من زوايا مختلفة، في عصر كل نهضة، عملية هامة بقدر ما هي «إثراء» لهذا التراث، ولا يمكن أن توصف بأنها «مذبحة» بأي مقياس.

وفضلا عن ذلك، فإن المؤلف يصر على «أدلجة» كل من يقترب من التراث. أي أن يضعه تحت أيديولوجية معينة، بل إنه عندما يجد من يستعصي على الدخول في هذا التصنيف الغريب لا يراجع نفسه، بل يضعه على «سرير بروكرست». Procustes. وقاطع الطريق المضياف في الميثولوجيا اليونانية، الذي كان يدعو الغرباء لزيارته في بيته، ثم يرغمهم على النوم في سريره، فإن كانوا أطول قطع الزيادة، وإن كانوا أقصر شدهم حتى الموت! خذ مثلا ما يقوله عن مفكرنا الراحل زكي نجيب محمود، الذي يجعله المؤلف ينتمي «إلى الوضعية المنطقية تارة، وإلى الفلسفة التحليلية طورا، أي إلى النزعتين الفلسفيتين الأكثر تماليا على الإيديولوجيا، والأكثر ادعاء للانعتاق من مسارها. . » ص 54 هذه عبارة المؤلف بنصها التي تجعل من الفلسفة التي ينتمي اليها زكي نجيب محمود «مستصية» على «الأدلجة»، لكن المؤلف لا يحجم ـ مع ذلك ـ عن وضعها على سرير بروكرست لكي يواصل المذبحة!

والعجيب أنه مع زكي نجيب محمود ـ على وجه التحديد ـ يجعل محاولاته كلها امناورات، و"تكتكة»، واعودة كاذبة»، واإشكالية زائفة، . . . الخ وعبارات عجيبة لا يجوز أن تقال عن رجل أذنى عمره المديد في إثراء الفكر العربي. وليسمح لى القاريء أن أسوق هنا الملاحظات التالية: ـ

أولا: اعتمد المؤلف على كتاب واحد فقط لزكي نجيب محمود، هو «تجديد الفكر العربي» وكان لابد له من متابعة جهود الرجل في كنبه الكثيرة التي سارت في نفس الخط «المعقول واللامعقول في تراثنا»، ثقافتنا في مواجهة العصر ـ تحديث الثقافة العربية . . وغيرها وغيرها .

ثانيا: فهم المؤلف عبارة زكي نجيب محمود في «تجديد الفكر العربي» التي يقول فيها: إنه كان في فترة من الفترات بعيدا عن «التراث العربي» لا على أنها أمانة وتواضع من المفكر الكبير، بل أخذها ـ كما أخذها غيره بالمعنى الحرفي، مع أن الدكتور زكي كان على صلة وثيقة بالتراث منذ فترة مبكرة من تطوره الفكري.

ولابد أن نضع في ذهننا ما يأتي:

- (1) أنه كتب كتابا كاملا عن قجابر بن حيانه مكتبة مصر بالقاهرة عام 1981 قبل الصحوة التي يصفها المؤلف بأنها «كاذبة»! بسنوات طويلة!
- (2) أنه كتب عن "عينية" ابن سينا، وشرحها شرحا رائعاً في كتابه «قشور ولباب» نشرته الأنجلو المصرية عام 1957م.
- (3) أنه كتب عن «ترجمان الأشواق» لمحيي الدين بن عربي، وإن كان قد نشر بعد ذلك في كتابه «قيم من التراث» عام 1984.
- (4) كتب عن ابن رشد في تيار الفكر العربي دراسة نشرت بعد ذلك في
   كتابه اقيم من التراث.
- (5) قام بتدريس الفلسفة الإسلامية عندما كان أستاذا زائرا في جامعة كارولينا عام 1954/1953.
- (6) كتب عن آراء أهل «المدينة الفاضلة» للفارابي في كتابه «أرض الأحلام»
   دار الهلال» عام 1952.
- (7) قام بمحاولة لوضع قالب جديد للمقالة العربية، عرضه نظريا، وطبقه عمليا في كتابه «جنة العبيط» (مكتبة الأداب عام 1947).

إلى جانب عشرات المقالات التي تعالج زوايا متعددة من الترأث العربي في الأدب، والعسرح، والقصة، والفلسفة . . الخ. وذلك كله قبل الصحوة المزعومة؟!!

ثالثا: الطور السابق للصحوة لم يكن ضلالا، وإنما هو محاولة لتدعيم التفكير العقلي، الذي أخذه عن الحضارة الغربية - في ثقافتنا، وهذا ماحاوله في جميع مقالاته الأدبية ودراساته الفلسفية. ثم جاءت المرحلة الثانية مكملة للأولى، وليست منفصلة عنها أو معارضة لها.

رابعا: لم تكن «الوضعية المنطقية» أو «الفلسفة التحليلية» سوى منهج، وهذا ما أكده مفكرنا أكثر من مرة.

هذا مثال واحد اللمذبحة، التي أقامها جورج طرابيشي ـ بوصفه الحارس الأمين على التراث ـ لكل من تسول له نفسه الاقتراب من تراث الأجداد! ومع ذلك كله، فهو كتاب يستحق أن يقرأ، لأنه «أدلجة» جديدة، أعني نظرة جديدة لدراسة هذا التراث.

# «هنري كيسنجر، الدبلوماسية»

هنري كيسنجر ترجمة: مالك فاضل البديري الأهلية للنشر والتوزيم – عمان – 613,1995 ص

مراجعة: عبد الله هدية عميد كلية التجارة - جامعة أسيوط - ج.م.ع

إن كيسنجر يطوف بنا في هذا الكتاب عبر دهاليز السياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية، عبر زهاء فترة طويلة من الزمن، تشكل النواة في سياق تاريخ أوروبا وأمريكا الحديث. إنه يرسم بمهارة وقدرة عالية على تحليل المواقف . الأمريكية الممثلة في سياساتها الخارجية، منذ تكوين الاتحاد، ويبين بجلاء كيف تطورت هذه السياسة الخارجية وفقاً للمفاهيم المتطورة في ذهن القادة الأمريكان والشعب الأمريكي، وكيف تدرجت هذه السياسة من مفاهيم العزلة، إلى مفاهيم التدخل في شئون القارة الأمريكية، لاسيما النصف الغربي منها، ثم التدرج إلى التورط في الشئون الأوروبية، ولاتعدم كل مرحلة من هذه المراحل من وجود السدنة والكتاب الذين يبررون ويفسرون تلك السياسات، حيث إن كل سياسة من هذه السياسات كانت تكتسى بألوان فكرية زاهية تدعم هذه السياسة، أو تلك، وتبررها، فالرئيس قولسن، يرسى التدخل على المفاهيم الأخلاقية والحضارة الأمريكية ونظم الحكم الديمقراطية التي يجب أن تعبر من أمريكا إلى العالم... «وروزفلت» يرسى سياسة التوسع الإقليمي والتدخل على أسس أكثر واقعية، ومصالح أمريكا في هذا الجزء أو ذاك. . ولكن الأمر الذي يتعين أن نؤكده أن جل الساسة الأمريكان منذ ولادة الاتحاد حتى يومنا هذا يؤمنون - بلا منازع - فبقدر أمريكا الجلى، ورسالة أمريكا السامية إلى شعوب العالم قاطبة.

ولايخفى على القارئ، أن تطور هذه السياسات في حقيقة الأمر، مرتبط بمصالح الولايات المتحدة، وتطور قوتها المتنامية على كل الأصعدة، خاصة جهازها الإنتاجي، فهي اختارت سياسة العزلة والتقوقع في باديء الأمر - خشية على مواردها من الطامعين فيها، خاصة الاستعمار الأوروبي، وجاءت مراحل التدخل في شئون الآخرين تلبية لتطور فدرتها الاقتصادية والتفتيش عن أسواق جديدة للاستثمار والربح.. ولامانع في أن يتستر هذا الهدف الحقيقي بعباءة الرسالة السامية والنظم الديمقراطية.

ثم يطوف بنا «كيسنجر» في تاريخ أوروبا الحديث المفعم بالصراعات بين القوى الأوربية المبعثرة والمفككة، بعد خروجها من عصر الإقطاع، ويوضح دور الدولة القومية في جمع الشتات، وكيفية بناء الدول الأوروبية الممروفة في عالم اليوم لوحدتها عبر عشرات التحالفات والمعاهدات والحروب التي كانت تحول باستمرار دون انفراد دولة واحدة بناصية القوة وتكوين امبراطورية كونية، ويبين الصمراع بين الأفكار والقيم المحافظة، بين الأفكار الليبرالية والعدالة، ويوضح بجلاء المهارة والحدق الذي لعبه «مترنيخ» في مؤتمر «فينا» 1816 في إعادة ترتيب البيت الأوروبي بعد حروب فنابليون بونابرت» الذي كان ينشد الهيمنة على مقدرات أوروبا، وكيف أن «مترنيخ» أقام السلام والأمن الأوربي على اتفاق القيم المشتركة، وليس على مجرد الترازن الفارغ من كل مضمون.

ويبرز من كل هذا العرض، القاعدة الخالدة، وهي: أن الأشياء والظروف في تغير مستمر، مهما برع الصانعون للسياسات الداخلية والخارجية بقصد الحفاظ على الشيء. ربما يستمر هذا النجاح فترة من الزمن، ولكن التغيرات لامحالة، ولهذا يتعين المواكبة المستمرة - في تطور الأساليب والوسائل بحيث تستوعب المعطيات الجديدة - مع هذه التغيرات .. لقد أقلح ومترنيخه في الحفاظ على السلام الأوروبي لمدة تزيد على ربع قرن، ولكن أمام ضغط الظروف المتظورة، واختلاف مصالح كل دولة، انهار هذا الترتيب، وكان لابد أن ينبثق ترتيب آخر الموحدة الصغيرة، Miord تبين لنا أن الأمر يحتاج إلى صناع سياسات يتمتعون بالموهبة والبصيرة الكبرى، وإلا تضيع منهم هذه الأهداف الكبرى، وإلا تضيع منهم هذه الأهداف الكبرى، والا تضيع منهم هذه الأهداف، وينسون الهدف الكبير، بجانب الرؤية العميقة لأوضاع الدول المجاورة، ومصالحها الأساسية،

وترتيب هذه المصالح في سلم الأولويات، حتى يمكن أن يبنوا سياستهم في التحالفات والتوازن على أسس واقمية وفعالة.

أن الدبلوماسية تخدم - بلاشك - السياسة الخارجية، بل هي الوسيلة الهامة المعبرة عن هذه السياسات، وهذه الأخيرة هي ثمرة لمجموعة من العوامل المعقدة والمتضافرة من تاريخ الدولة، وقيمها، ووجدانها، ومصالحها الجيوسياسية، والاقتصادية، والثقافية.

إن كتاب همزي كيسنجرة الموسوم بالمبلوماسية من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، لايبحر في مفاهيم الدبلوماسية بشكل مجرد، بقدر ما يعبر ويبين مدى ارتباط هذه الدبلوماسية بمصالح الدول، وكيفية تعبيرها عن سياستها الخارجية، القائمة على تحقيق هذه المصالح والحفاظ عليها، وبالتالي فهو يكشف حقبة هامة في التاريخ الحديث لصراع هذه الدول، بقصد تحقيق مصالحها السكانية، والاقتصادية، والاجتماعية.. وكيفية استخدام سلاح الدبلوماسية في تحقيق هذه المصالح..

يبدو في بعض الأحيان أن غوص «كيسنجر» في الأحداث الدقيقة والقصيلية - خاصة في التاريخ الحديث لأوروبا - يبعث على الملل والضجر، إلا أنه يدل على دراسة دقيقة وواعية لخبايا هذا التاريخ السياسي، ودوافع الصراع والتوحد، حتى تكتسب اللبلوماسية المهارة والفعالية، إن الدبلوماسية الجاهلة بتاريخ وأوضاع الدول التي تتعامل معها لاتحقق نتيجة تذكر بقدر ما تكون وبالأ طروف وأوضاع الدول، وخلفيات قادتها الثقافية، وتكوينهم النفسي - التي تتعامل معها، في الماضي والحاضر، حتى تأتي دبلوماسيتها فعالة ورشيدة. ويبدو أن النجاحات التي حققها «كيسنجر» في تعامله مع دول العالم المختلفة أثناء توليه رئاسة الخارجية الأمريكية قائمة على فهمه العميق لأوضاع هذه الدول التي يتعامل معها، ويكفي أنه عبر دبلوماسية ماهرة أطلق عليها يومئذ - دبلوماسية «البنج بونج» - أخرج الصين الشيوعية من عزلتها، وتقارب العالم الغربي معها، وكيف استغل التناقضات بينها وبين الاتحاد السوفيتي في أن يخرجها كلية من هذا الصف السوفيتي، الذي أصابه الوهن بهذا الاشقاق.

إن أضعف نقطة في هذا الكتاب لاترجع إلى المؤلف، بقدر ما ترجع إلى

الترجمة التي قد تبدو في بعض الأحيان أنه لاعلاقة لها بالعربية حيث ينم المعنى أمام القاريء وتبدو الجمل بلا معنى أو فهم، ويبدو أن هذا عزى إلى الخطأ الأساسي في الترجمة، الذي يكمن في الترجمة الحرفية، لاترجمة المعاني والمفاهيم.

وإذا كانت الدبلوماسية في القرون: السابع، والثامن عشر، والتاسع عشر، غارة في البحث عن التحالفات والمؤتمرات والمعاهدات فهي تأتي لترجمة أمينة ودقيقة للواقع الأوروبي الممرّق، والمليء بالصراعات، بغرض الوصول إلى التوازن والأمن الجماعي، فإن دبلوماسية الفرن العشرين والحرب الباردة اتسمت بالحلا والتحالفات على مستوى كتلتين، لأنها ترجمة لمواقع والنظام الدولي المجديد، وهو «الثنائية القطبية»، حيث يتميز هذا النظام بوجود قوى متكافئة في المقون من تسخين المواقف، التي تؤدي إلى مجابهة دموية، تستخدم فيها أسلحة الفناء والدمار، لذا تميزت هذه الدبلوماسية بالتسخين -أحيانا - الذي لايؤدي إلى المجابهة، وعندما تصل إلى حافة الخطر تتراجع، وتشحد كل وسائلها في تهدئة المواقف وتبريدها. وإن كان هذا لايمنع استخدامها الإشعال حروب صغيرة المواقلين الكبيرين. أو ذاك من العالم، شريطة أن تؤدي إلى مجابهة مباشرة بين القطبين الكبيرين.

إن «كيسنجر"، في عرضة للترتيبات الأمنية في أوروبا بعد دحر - نابليون والممثلة في مؤتمر افينا"، والتي قادها «مترنيخ" - أورد تفصيلات متعددة، وقضايا كثيرة، تدل على دراسة شاملة وعميقة لظروف أوربا وزعمائها في هذه وقضايا كثيرة، تدل على دراسة شاملة وعميقة لظروف أوربا وزعمائها في هذه الفترة، والاغرو في ذلك حيث اعتقد أن هذه الموضوصات شكلت أطروحته موزعة عبر 16 فصلاً. وإن كان «كيسنجر" في 615 صفحة من القطع الكبير، موزعة عبر 16 فصلاً. وإن كان «كيسنجر" ببدأ كتابه بفصل عن النظام المدولي المجديد، الذي مازالت تشكل ملامحه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من هذا القرن، ويروز الولايات المتحدة على الساحة الدولية كقوة مرهوبة الجانب، وفاعلة في العلاقات الدولية، إلا أنه يتنبأ بأن القوة المسكرية للولايات المتحدة ستأخذ في التداعي النسبي، وستوضع الدول أمام مسئولياتها الوطنية والأخلاقية . والحاضر ولايشر ببروز قوى كبرى تهيمن وتوجه، لذا فإن

النظام الدولي المتوقع في المستقبل سيقوم على عناصر متعددة، متساوية أو متقاربة في القوة، وستدفع آلية الحركة إلى جبرية تناسق وتناغم هذه العناصر بحكم التوازن. . وإن كان هذا . . ربما يحتاج إلى عقود من الزمن.

لايسعنا إلا أن ننظر بعين الجدية لهذا التوقع، خاصة ونحن نرى أن السير الطبيعي والمألوف للأمور أن تسير نحو تصحيح التناقض، حيث يؤدي هذا الأخير إلى ولادة أشكال جديدة على الدوام، فالاتحاد السوفيتي القديم تمثل تناقضه الأساسي في القزمية الاقتصادية، والقوة المسكرية الهائلة، وكان لايمكن لها أن ليتسق مع هذه القوة، وتصحيح التناقض، كذلك اليابان، ذلك المملاق الاقتصادي، والقزم المسكري، . وفي رأيي أنه لايمكن أن يستمر هذا إلى ما لانهاية، وسيشهد المقد القادم نظاماً دولياً يتميز بتناغم عناصره في قوة اقتصادية الواحد الجامع لكل العامر . . وينزوي تدريجيا دور القطب الواحد الجامع لكل العاصر، على كل، إن الأمر لايدخل في نطاق الأماني بقدر ما يحتاج إلى دراسة مستقبلية رصينة، الأمر الذي لايستوعه هذا المقام.

في القصل الثاني: يسهب المؤلف في المقارنة بين أفكار روزفلت وأفكار ولسن. حيث سيطرت النزعة الانعزالية على سياسة أمريكا الخازجية ردحاً من الزمن، ظل حتى مطلع هذا القرن، وتعزى هذه النزعة في تقديرنا إلى خشية سكان أمريكا الأول من أطماع الدول الأوربية في مواردها الهائلة، قديرنا إلى خشية سكان على نفسها وعدم التروط في أية نزاعات أوربية أو غيرها. . بيد أن هذه السياسة لم تستمر طويلاً إزاء القوة المتعاظمة لهذا البلد الجديد، حيث إن جهازه الإنتاجي الضخم مال إلى استكمال بنيانه، وضافت السوق المحلية عن استيعاب منتجاته، ولذا كان لزاما على أمريكا أن تمد بصرها إلى الخارج، حتى تؤمن أسواقاً جديدة وخارجية، تكفل لها تصريف هذه السلم المكسة. . عزز ذلك كله ورسخه الانهيار التدريجي للنظام العالمي السائله، والممثل في أوروبا. . وربما كان وروزفلت وأقمياً في تبرير تبدل السياسة الأمريكية، حيث رأى أن توازن القوى العالمي لايستفيم بدون مساهمة أمريكا فيه، بينما كان دولسونه برمي إلى نشر ماديء أمريكا في كل أتحاء العالم. ويرى أن الله سبحانه أوكل إلى أمريكا وسامة، وهي نشر حضارتها ومبادئها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وظلت

هذه المبادىء المكسوة بهذه المسحة الأخلاقية تتردد – عبر الدبلوماسية الأمريكية - تجاه معظم شعوب العالم حتى اليوم – ظاهرياً – على الأقل وإن كانت السياسة المخارجية الأمريكية - في الحقيقة - مافتئت إلا انعكاساً متطوراً للمصلحة الوطنية، التي تدعو إلى تحقيق استقلال هذه الأمة الحديثة، وهي في سبيل هذا راحت بكل الطرق تعمل على عدم بروز قوة تضاهيها أو تشكل خطراً عليها، واستعملوا كافة الأساليب الدبلوماسية بقصد تحقيق هذا الغرض.

ولائنك أن أمريكا في توسعها الإقليمي إنما تطبق المفهوم الأساسي في السياسة الخارجية، والقائل بأنه ا لايمكن المحافظة على الشيء إلا بالمحافظة على الشيء القريب منه أي من أجل الحفاظ على نفسها الآن من الضروري لها أن تتوسع في إقليمها في كل الاتجاهات حتى تحافظ على الأصل.

وتبرر أمريكا لنفسها هذا التوسع كمصير حتمي للأمة، بينما تنتقد سياسة توازن القوة الأوربية، وهي بهذا تبلغ درجة كبيرة في الازدواجية التي مازالت تتسم بها سياستها الخارجية حتى اليوم، بالإضافة إلى أنها لاتريد أن تحمل نفسها أية التزامات تجاه أية دولة أي أن أمريكا صيرت نفسها قوة عظمى، دونما ممارسة لسياسة القوة، فسيطرت على النصف الغربي من القارة الأمريكية وأبعدت - تماما وربا عن هذه المناطق. وتسارع نمو القوة الأمريكية حتى أضحت أعظم قوة صناعة في إنتاج الفحم وقضبان السكك الحديدية. . بالإضافة إلى الإنتاج الوفير من القمة م.

ومن الأمور المسلم بها: أن الدولة القوية لاتقنع بقوتها في حالة سلبية، وإنما يعد امتداداً طبيعياً أن تمارس هذه القوة التأثير في مجريات الأمور الدولية وإن كانت تسريل هذا التأثير والتدخل في السياسة الدولية بعباءة الرسالة الأخلاقية لأمريكا، وكونها مناراً هادياً للشعوب قاطبة، وبرر ذلك حن التدخل في شئون الشعوب الأخرى. لاسيما في النصف الغربي من القارة، وتبلور ذلك في دبالته التي وجهها إلى الكونجرس عام 1902، حيث أفصح فيها على أنه فيتعين على القوة المتحضرة والمتسمة بالنظام: أن تصر على توجيه سليم لهذا المالم حيال تعقد العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، والجديد في الأمر في هذه المرحلة من تحديد السياسة الدوارجة الأمريكية إزاء دول العالم، أن ببرز قروزفلت، دور المصلحة الوطنية

الأمريكية التي تقتضي أن تقوم أمريكا بهذا الدور، مسترشداً بنظرية «دارون» في أن البقاء للأصلح، وأن السلام يحتاج إلى قوة عظمى نفرض وجوده وتحمية، وأن أمريكا هي المخولة بنفلان المدولي ماهو إلا قواعد تقنن أوضاع القوة في المعلاقات الدولية. وفي سبيل انفراد أمريكا بالقوة الدولية عملت سياستها الخارجية على تشجيع تصفية الدول الأوربية القوية بعضها بعضاً، حيث شجعت اليابان في على تشجيع على روسيا 1914 والإيماز لمريطانيا بالقيام بعمل عسكري ضد ألمانيا 1914.

وفي الفصل الثالث: استعرض "كسينجر" شمولية العصور الوسطى الممثلة في الإمبراطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية بمقولة: إن الله واحد، لا إله غيره، وبالتالي لابد للعالم من أمبراطور واحد، يسير دفة الحكم فيه.. ثم عوامل انهيار هذه الإمبراطورية بفعل صعوبة السيطرة على أراض شاسعة، وانعدام أنظمة الاتصال والنقل المناسبة.. وحل محل هذه الشمولية مفاهيم أخرى مثل: "مصلحة الدولة"، و«توازن القوى»، و«الدولة القومية».

وذلك بفضل مفاهيم الكاردينال الرشليوة رائد نظام الدولة الحديث، ومؤسس مفهوم مصلحتها، حيث أعلى المصلحة الوطنية الفرنسية فوق أية اعتبارات دينية كاثوليكية، وحلت النزاعات والحروب بين الدول الأوروبية - لاعتبارات جيوسياسية - محل النزاعات والحروب القائمة على أسباب دينية ومذهبية، والقول: بأن المنفعة الذاتية الوطنية لاسيما صور القانون الأخلاقي، واستحالة عقيدة المصلحة الدولة، بعد انتهاء حروب الثلاثين عاماً، هي المبدأ المسير للدبلوماسية الأوروبية التي كانت تتعامل انطلاقاً من أن من له القوة يملك المحير، وهكذا راحت الدول الأوروبية تسعى لإقامة نظام دولي جديد، يعتمد على التوازن في تحقيق مصلحة كل دولة، بمعنى منم سيطرة أية دولة على الأخرى، ولاتتمتم أية دولة بسيادة مطلقة، أو تهيمن على ما سواها من الدول، غير أنه الغياب الدولة الأقوى، والقادرة على فرض هذا التوازن، ولعدم التساوي في القوة بين هذه الدول - أضرم أمراء أوروبا على - امتداد القرن الثامن عشر - حروبا لاحصر لها، بغرض توطيد نفوذها بالتوسم الإقليمي، وتعزيز قوتها.

والحقيقة أن الصراع الأوروبي في هذه الفترة، كان يعزى إلى بزوغ عصر القوميات، ومحاولة كل دولة تأمين حدود سيادتها، وإلى اشتعال المعارك بين أفكار التحرر والاستنارة التي حملتها الثورة الفرنسية وبين مجمل القيم المحافظة، وعلى هذا فإن قيام نظام عالمي على فكرة التوازن لايصمد طويلًا، إذا لم يدخل في اعتباره الاتفاق على قيم مشتركة، ومفاهيم موحدة، يرضى عليها جميع الأطراف.

وفي الفصل الرابع: يؤكد المؤلف أن استباب السلام ردحا طويلاً من الزمن أوروبا حوالي أربعين سنة غداة القضاء على «نابليون» يعزى إلى الاتفاق على المستركة القائمة على العدالة، والواردة في صلب اتفاقية فينا 1815، والتي أنجزها بمهارة خمسة من الرجال القديرين: «مترنيخ» عن النمسا، «هاردنبرج» عن بروسا «وتاليران» عن فرنسا، اللورد «كاسيلراي» عن بريطانيا، بالإضافة إلى قيصر روسيا نفسه، وراحت هذه المجموعة قبل الوصول إلى اتفاقية «فيينا» تعمل دون كل على تنقية الأجواء، ونزع فتيل الانفجار من الواقع الأوروبي، حتى يأتي كلل على تنقية الأجواء، ونزع فتيل الانفجار من الواقع الأوروبي، حتى يأتي ولئا أعيد ترتيب الحدود من جديد، حيث اقتطعت أقاليم من دول، وضمت إلى أمانيا المعنية تسبب القلاقل في أوروبا، حيث تطمع فيها دول كما أدركوا أن ألمانيا القوية دافع إلى عدم استباب الأمن والسلام، وعلى هذا مجاورة، كذلك ألمانيا القوية دافع إلى عدم استباب الأمن والسلام، وعلى هذا دعا بيان «فينا» إلى تقوية ألمانيا دون ترحيدها، وكانت هناك ثلاثمائة دولة شاذة حديا الغزو النابليوني – توحدت في ثلاثين دولة، ونزعت عن فرنسا مستعمراتها، وتكنت مناط وهذا هو العدل.

والواقع: أنه مهما بلغت مهارة امترنيخ، في إعادة بناء الخارطة الأوروبية ووضع أسس نظام جديد للتوازن الأوروبي، إلا أن التطورات التي حدثت في بنية هذه الدول، والتقاعس عن حل المسألة الشرقية، وفتور بريطانيا، شكلت ضغطاً على نظام امترنيج، في نهاية المطاف، وعجلت بانهباره.

أما الفصل الخامس: يركز المؤلف فيه على أن نابليون الثالث وبسمارك نجحا في قلب تسوية فينا رأساً على عقب، لاسيما تلك القيود الذاتية المنبثقة عن الإيمان المشترك بالقيم المحافظة، حيث رأى الأول في نظام امترنيخ، قيداً كبيراً على حركة فرنسا، وحريتها، واحقيتها في الحصول على مكتسبات إقليمية، وضرورة رفع القيود التي وضعها هذا النظام على قيم القومية، والعدالة، والليرالية، كما لاينبغي أن تقف أوربا الموحدة ضد فرنسا في الحصول على بعض الأراضي المجاورة، أما الثاني فقد كره أن توضع القيود على بروسيا، حتى تصبح شريكة للنمسا في الاتحاد الألماني الكونفدرالي.

وقد تميز النظام الدولي في هذه الفترة بعد ترحيد ألمانيا، بوجود عدد من الدول قلبلة، ولكنها قوية، ولذا أمسى التفاوض عسيراً حيال توازن مقبول عموماً، وهذا يؤكد أنه كلما قل عدد اللاعبين، تقلصت إمكانية إجراء التغييرات. وهذه السمة التي طبعت النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظلت الحرب الباردة، وتميز النظام بالثبات أكثر من ربع قرن، ولايفوت عن الذهن، أن بسمارك بسياسته الواقعية والنجاح بها إلى خروج ألمانيا قوية منتصرة، أكد تعريف السياسة من منظور وتحليل القوي، ووضع النبلوماسية نفسها في خدمة الأهداف طويلة المدى، وذلك بعكس نابليون الثالث، الذي ركز جل اهتمامه على الأهداف قصيرة المدى، والتئائج الفورية ساعياً إلى شد انتباه العامة.

أما في الفصل السادس: يطوف بنا اكيسنجر، في دهاليز السياسة الواقعية التي انقلبت على نفسها، حيث عدت المانيا أقوى دولة في أوربا بعد توحيدها، ولعبت الجغرافيا دورها، حيث وقوعها في وسط أوروباً، وخوفها الدائم من الأحلاف المطوقة لها - على حد تعبير بسمارك - وسعيها الدائم لعدم نشوء هذه الأحلاف سيسبب الخوف لجيرانها، الذين سيسارعون إلى القيام بهذه الأحلاف وتشكيلها. . ففرنسا جعلت من نفسها - على الدوام - حليفًا مهيئاً لأي عدو لألمانيا، وجعلت هدفها الدائم هو استعادة «الألزاس واللورين»، وفي سبيله تتحالف مع الشيطان. . وعملت بريطانيا جاهدة في هذه الفترة على الانفكاك من عزلتها التي فرضتها الجغرافيا، وذلك بالدخول في أية تحالفات ضد الدولة القوية ألمانيا. غيّر أن روسيا شكلت تهديداً متناميا لميزان القوى في أوروبا بذات الوقت الذي هددت فيه سيادة جيرانها المتاخمة لحدودها مترامية الأطراف، حيث باتت تؤمن بأن حماية أمنها يتطلب مد حدودها لمسافات شاسعة، باعتباره تدبيراً دفاعياً، شرع فيه الأمير (بوتمكين؛ المشهور بإنشاء قرى وهمية على طول ممرات (زارينا؛) وإنَّ هذا يؤدي إلى تحسين قدرة روسيا على الدفاع عن مملكاتها، خاصة إذا كانت الدول القريبة من حدودها مجموعة من القبائل البدوية، شبه المتوحشة ، المفتقرة إلى أي تنظيم اجتماعي وطيد الأركان، لذلك تقتضي مصالح أمن الحدود والعلاقات التجارية: أن تتمتع الدولة الأكثر تحضراً بسلطة معينة على جيرانها. وقد استدعيت هذه المقولة أكثر من مرة يوم أن غزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان 1979. إلا أن "كسينجر" يعترف بأنه لولا الجهود البطولية لروسيا في حفظ التوازن الأوروبي لنجح نابليون وهتلر في تكوين امبراطوريات كونية. . وأحياناً كثيرة تختلف المصالح الاقتصادية للتوسع الروسي مع حماية القيم المحافظة، واللفاع عن المسيحية الارثوذكسية، ومثلما توسع الأمريكان غرباً كرسل حضارة - توسع الروس في أواسط آسيا كرسل مدينة وحضارة. . ولكن يصبح الأمر مشكلة كلما اقتربت روسيا من الهند، حيث تنظر بريطانيا لهذا الترسع بعين الربية والحذر.

وعلى مدى عشرين عاماً حافظ بسمارك على السلام، وخفف التوتر الدولي، حتى عام 1890 بلغ توازن القوة نهايته، حيث بدأت تسيطر على اللبلوماسية مناهج مصلحة الدولة وبرزت دول تسعى إلى تكوين امبراطوريات كونية، وذلك بفعل التقنية، وغياب الردع الأخلاقي، وبالتالي سعت أوروبا إلى قذف نفسها في أقون كارثة أشد تدميراً وتخريباً.

وفي الفصل السابع: يمرض المؤلف - بتفصيل دقيق - مواقف بريطانيا في عهد «سالزيوي» وخروجها من عزلتها، واقتحامها لأحلاف متعددة، بهدف الحفاظ على مستعمراتها ومصالحها في البلاد العربية، وإفريقيا، ويكشف كيف أن المانيا بعد «بسمارك» اتبعت سياسة خارجية فعجة، وقصيرة النظر، أوصلت العالم إلى حافة حرب كونية.

لقد استتب التوازن خلال أغلب القرن الثامن عشر، بفضل التحالفات المتبدلة باستمرار، مع وجود تحالفات ثابتة لايبدو فيها التوازن قائما على هيمنة حلف واحد من جمع الأحلاف. بالإضافة لضرورة أن يكون التماسك بين التحالفات ضعيفاً نسبياً ليفسح المجال عند حصول أي حادث لعقد التسويات أو تبديل التحالفات. وهذا هو الذي ميز هذه التحالفات في هذه الفترة.

إن دبلوماسية العربية الألمانية الطائشة في هذه الفترة. التي اتسمت بالقولية - أي تكرير متواصل شبه ميكانيكي للحركة نفسها - أوصلت النظام الدولي لما قبل الحرب العالمية الأولى إلى كثرة التقلب، والذي أدى في النهاية إلى الحرب العالمية الأولى. عكس النظام الدولي بعد الحرب، والذي يعرف بنظام الحرب الباردة. حيث امتلكت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الوسائل

الفنية شديدة المخاطر في حالة نشوب حرب شاملة وهذا حال منع – بدوره – كلتا القوتين العظيمتين من الانزلاق إلى استخدام هذه القوة المرعبة. . وذلك كما أشرنا في المقدمة.

وإذا كانت الوسائل يجب أن تتناسب مع الغايات، فإن المانيا – استشعاراً منها بقوتها - خرجت على مقتضى هذه القاعدة وقبلت المخاطرة باشعال حرب كونية لم يكن لها فيها ناقة والاجمل، سوى أن تظهر بمظهر الداعم للنمسا في سياستها السلافية الجنوبية . وهكذا انهار عصر التوازن اللولي الأوروبي، وبدأ المالم يفتش عن عصر جديد، يتناسب مع القوى الصاعدة فيه، بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها.

وفي الفصل الثامن: يتعرض الكاتب للخطط العسكرية بالتفصيل لكل الدول الأوربية في حالة نشوب الحرب، بينما تراجع دور الدبلوماسية عن كبح الاستعدادات للحرب والتعبئة العامة لكل دولة، ويبين عدم فهم السياسة الألمانية ودبلوماسيتها لمصالح كل دولة ومواقفها، واللحظة التي تقرر دخول الحرب فيها، واللحظة التي تقرر دخول الحرب فيها، المصالح التي في حالة المساس بها تقرر الدولة الحرب، وما هي المصالح التي إن مساح التي إن مساح التي إن مساح الدولة الدخول في حرب من أجلها، لقد اختلط عليها الأمر ولم تعد تميز بين مصالح الدولة الحوية والمصالح الثانوية.

لقد نجحت القوى العظمى في تحويل أزمة بلقانية الثانوية إلى حرب عالمية، فخلاف حول البوسنة وصربيا، أفضى إلى احتلال بلجيكا في الطرف الآخر من أوروبا، وهو ما حتم دخول بريطانيا العظمى ساحة الوغى، وأدركت ألمانيا بعد فوات الأوان أن استعجالها وراء نصر سريع حاسم أدى بها إلى حرب استنزاف أليمة، وفيما كانت عجلة الأحداث تدور دورتها لقي 20 مليون شخص حتفه، وذابت امبراطورية النمسا - المجر وأطبع بثلاث من الأسر الحاكمة التي دخلت حومة الحرب، وهي: الألمانية، والنمساوية، والروسية.

وفي الفصول التاسع، والماشر والحادي عشر: يتحدث عن بروز لاعب جديد على المسرح، أنهى مرة، وإلى الأبد - ما كان يطلق عليه «الأسر الأورية»، فدخول أمريكا الحرب جعل من النصر التام أمراً ممكناً فنياً، لكنه كان دخولاً من أجل أهداف لم تمت بغير ضئيل صلة إلى النظام العالمي الذي عرفته أوربا قرابة ثلاثة قرون، فهي أنهت مفهوم «توازن القوى» ورأت في «السياسة الواقعية» مبدأ غير أخلاقي، أما المعيار الأمريكي للنظام الدولي فهو الديمقراطية، فالأمن الجماعي، وتقرير المصير - وهي المفاهيم التي لم تنطو عليها أي تسوية أورية سابقة.

إن المفاهيم الأمريكية تتكيء على طبيعة الإنسان المسالمة، وإن الشعب إذا ما نال حق تقرير المصير ونعم ببركات السلام والليمقراطية سيتفض شعباً واحداً، يفود عن مكتسباته، لقد افتقر قادة أوربا إلى نوع من الإطار الفكري الذي لم يستوعب مثل هذه الآراء ولم تقم مؤسساتهم المحلية، ونظامهم الدولي على نظريات سياسية تسلم بطبيعة الإنسان الخيرة، وإنما تشكلت الأحلاف سعياً وراء أهداف ضيقة، لادفاعاً عن السلام المجرد. لقد بشر "ولسن» بارساء سلام يقوم على الأمن الجماعي، وأناط تحقيق ذلك بمؤسسة دولية "عصبة الأمم»، التي كانت مفهوما أمريكيا خالصاً، بغض النظر عن أصلها المباشر.

إن النظام الدولي الجديد الذي بزغ بعد مؤتمر باريس لم يستجب بالقدر الكافي لعدالة القضايا الإقليمية والاقتصادية والعسكرية، كما لم يحسم قفية الأقليات في يوغوسلافيا حيث تشكلت هذه الدولة تحت بركان قابل للانفجار، حيث وحدت هذه الدولة قسراً كرواتياً وصربياً، والديانتين الكاثوليكية والارثوذكسية، وهذه الطوائف لم تنتم - قط - تاريخياً إلى وحدة سياسية مشتركة، وهكذا دفعت فتورة هذا الخطأ الذي ارتكب 1941، في عام 1991 على شكل حرب أنها المبشرة بها. وهكذا على حد قول همارولد نيكلسون أفسد النظام الجديد النظام القديم ليس إلا ولم يفلح في تجفيف منابع الصراعات الأوروبية، واصطدمت المصالح القومية مع مفهوم الأمن الجماعي، حيث لم يرتكز على واصطدمت المصالح القومية مع مفهوم الأمن الجماعي، حيث لم يرتكز على المصلحة في مقاومة تصرف عدواني ما، مع استعدادها لتحمل مخاطر متماثلة عند المصلحة في مقاومة تصرف عدواني ما، مع استعدادها لتحمل مخاطر متماثلة عند مقاومته، كما لم يكن بحقيبة العصبة آلية للعقوبات، تفرضها على إيطاليا، بعد غزوها للحبشة، وعلى الاتحاد السوفيتي، بعد أن هاجم فنلندا 1899.

وإذا كان خلال الحرب الباردة، اضعف حق «الفيتو» فعالية الأمم المتحدة في ظل «القطبية الثنائية»، إلا أنه بعد الحرب الباردة، استردت الأمم المتحدة فعاليتها، وتمثل ذلك في موقعها المساند للشرعية في عدوان العراق على الكويت، وهذا يؤكد أن مواثيق هذه الأجهزة الدولية يمكن أن تدب فيها الروح إذ وقفت وراءها دولة قوية تعمل على تطبيق بنودها التي تشجب العدوان، وتهدد السلم، أو تأتي بنودها حاسمة في هذا الصلد، دون أية عقبات قانونية من أية دولة، مثل حق «الفيتو» المحول للدول الكبرى. ولم يستطع النظام الدولي الجديد القائم على الأمن الجماعي - والمليء بالثقوب والخلل - أن يحافظ على استنباب السلام، وعجلت التطورات كلها بانهياره، التي تمثلت في أزمة منشوريا، حيث غزتها البابان سنة 1831، وعجزت المصبة عن اتخاذ أي فعل، وفي خضم هذا قفز هنلر إلى السلطة في 30 يناير 1933، ليبرهن أن نظام فرساي لايعدو كونه بينا من الورق

وفي القصول من الثاني عشر، حتى السادس حشر: يبين دوري هتلر وستالين في دفع العالم إلى هاوية الحرب الثانية، حيث أحزم هتلر القوضى في النظام العالمي الضعيف القائم حينذاك، حيث دفعته شخصيته المريضة إلى هوس العمل بدأب، لكي تكون المانيا فوق الجميع، وعزى انهيارها في الحرب العالمية الأولى إلى الخيانة وتأمر اليهود، وغياب الإرادة.. وكان لابد له أن يثبت إقدامه أولاً، فقام بتصفية دموية لمعارضية وخصومه في 30 يونيه 1934، وتربع بمفرده على دست السلطة دكتاتوراً لألمانيا، وعجزت أفكاره المبتذلة الفاشية أن تخلق تياراً فكرياً عالمياً، مثل كتاب «ماركس» رأس المال، أو المؤلفات الآخرى لفلاسفة القرن الثامن عشر.. غير أنها أشعلت الحماس في صفوف حزبه، الذي خلق شبابا بالآلاف مهوسيين بالزعيم، ومستعدين للموت فداء له، ولنظريته خلصة بعد أن انتعش الاقتصاد الالماني.

وحاولت الدول الأوربية الأخرى أن تقلم أظافره بدعوتها إلى نزع السلاح، والحفاظ على الأمن الجماعي، وتصور أن «هتلر» مشكلة نفسية، لاخطرا استراتيجيا، وعندما تبينت هذه الدول خطر «هتلر» راحت تتخبط في أحلاف ومعاهدات، لاتساوي المداد الذي كتبت به.. إيطاليا مع فرنسا، بريطانيا مع المعادل عن ذلك، حتى أخلهم «هتلر» على غرة، عندما نزل جيشة منطقة الراين المنزوعة السلاح، في 7 مارس 1936، وبالتالي أصبحت أوربا الشرقية تحت رحمته، وبالرغم من ذلك مازالت الدول الأوروبية نفتش في نواياه، وأعتقد

البعض أنه يطمح إلى استعادة الأراضي الألمانية بدافع الروح القومية. . ولكن السياسة الخارجية تبنى على الرمال المتحركة حين تتغير علاقات القوة الفعلية وتعتمد على التنبوء بشأن نوايا الآخرين.

وقبعت فرنسا خلف خط ماجينو، منزوعة منها أية روح تتالية، أو هجومية، وبريطانيا لاتعترف بأي انتهاك لتوازن القوى، إلا عند اختراق حدود فرنسا، إلا أن احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا لم يعد يحتمل الرأي العام البريطاني أية تنازلات أخرى، وأصبح اندلاع الحرب العالمية الثانية مسألة وقت لاغير.

وظهر على المسرح الدولي «ستالين» الذي يملك شخصية عنيدة مثل «هتلر»، ولكنه راح يسعى إلى تأجيل الحرب الحتمية مع العالم الرأسمالي، حتى تمين ساعة يقاتل فيها الرأسماليون بعضم بعضاً، وفي سبيل ذلك وضع «ستالين» أيدلوجيته في خدمة السياسة الواقعية. بمعنى أنه لامانع عنده في وضع يده في يد المانيا أو ايطاليا، هادفاً الحصول على المالم الرأسمالي على أقصى مساعدة، وليس عقد السلام معه، وتكشف نظام الأمن الجماعي عن وهم كبير، حيث ركزت كل دولة على مشاكلها الخاصة، ومخاوفها الوطنية لا الجماعية، غير أن بريطانيا التي مابرحت لاتقدم أية ضمانات لأية بلدان بالدفاع عنها، قدمت في وسط المخاوف المسيطرة على دول أوروبا، ضمانا لبولندا بالدفاع عنها، وارتكزت على أربع افتراضات، شابها كلها الخطأ:

 1 - إن بولندا قوة عسكرية هامة، 2 - قدرة فرنسا وبريطانيا على دحر ألمانيا، 3 - مصلحة الاتحاد السوفيتي في الحفاظ على الوضع القائم في أوريا الشرقية، 4 - ستدفع الهوة الأيدلوجية بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي، الأخير إلى دخوله في إتلاف معاد الهتار؟.

بيد أن الاتفاق بين - هتلر وستالين - دفع الأمور إلى إشمال الحرب العالمية الثانية، حيث راح كل منهما يغزو أراضي دول مجاورة له، إلا أن هذا الحلف لم يستمر طويلا، حيث إن «هتار» لم يرق له تلكؤ «ستالين» في المساعدة، ولذا قرر مهاجمة الاتحاد السوفيتي، وكان هذا الخطأ الأكبر الذي استنزف القوة الألمانية تماماً، وإذا كانت أمريكا مترددة بدخول الحرب بحكم بقايا آراء سياسة المزلة، إلا أن الهجوم على «ابيرل هاربر» حسم الأمر.

عصفت الحرب العالمية الثانية بالنظام الدولي القائم، وانهارت اعصبة

الأمم؛ المليثة بالثقرب، وتمخضت أوضاع ما بعد الحرب على تشكيل نظام دولي جديد، يتميز بوجود قوتين كبيرتين: الولايات المتحدة من ناحية، والاتحاد السوفيتي من ناحية أخرى، ودول أوروبا المنهكة اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً، والتي تنشد المساعدة من القوتين الكبيرتين في إعادة بناتها، وولدت أداة النظام المدولي الأمم المتحدة؛ التي عبر ميثاقها عن حقيقة الأوضاع المدولية الجديدة، وتبلور ذلك بجلاء في المواد المتعلقة بمجلس الأمن وآليات عمله. . وأوضاع مثل هذه كان لابد أن تسم النظام الجديد بسمته الأساسية. ألا وهي الحرب الباردة.

# استخبارات الشفصية

أحمد عبدالخالق

دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية، 1993 الطبعة الثانية، 593 صفحة مراجعة: عبداللطيف محمد خليفة كلية الآداب – قسم علم النفس – جامعتي القاهرة والكويت.

يقع الكتاب في 593 صفحة، عرض فيها المؤلف لثلاثة أبواب في تسعة عشر فصلاً. بالإضافة إلى ملحق يشمل قائمة باستخبارات الشخصية المتاحة باللغة العربية وأماكن نشرها.

الباب الأول: ويعرض فيه المؤلف للأسس النظرية التي يقوم عليها الاستخبار. ويشتمل على ستة فصول.

الفصل الأول: أبعاد الشخصية وقياسها. وتناول فيه المؤلف تعريف كل من مفهوم الشخصية ومفهوم البعد، والأبعاد الأساسية للشخصية التي توصل إليها الباحثون في المجال عن طريق استخدام التحليل العاملي، وهي: الانبساط، والعصابية، والذهانية. وأشار إلى أن الدراسات الحضارية المقارنة قد كشفت عن عالمية هذه الأبعاد. وعموميتها، وقابليتها للتكرار. كما أوضح العلاقة الوثيقة بين نظرية الشخصية وطرق قياسها، وأسس تصنيف الاختبارات، وطرق قياس الشخصية، ممثلة في: الاستخبارات، ومقايس التقدير، وقواتم الصفات، والطرق الإسقاطية، واختبارات السلوك الموضوعية، والمقايس الفيزيولوجية.

الفصل الثاني: أساسيات الاستخبار، وعرض فيه المؤلف لمعنى الاستخبار، وعلاقته ببعض المفاهيم الأخرى، مثل: الاستبانة، والاختبار، والمقياس. كما عرض لفئات الإجابة على الاستخبارات، والأشكال التي تقدم بها بنود الاستخبار، والافتراضات الأساسية وراء القياس بالاستخبارات، وأهداف الاستخبارات، واستخداماتها في مجالات الاختيار، والإرشاد، والبحوث، وأنواع الدرجات المستخرجة من استخبارات الشخصية.

الفصل الثالث: تاريخ الاستخبارات. وتحدث فيه المولف عن البدايات المبكرة لاستخدام الاستخبارات، وطرق التقرير الذاتي، وعرض لصحيفة البيانات الشخصية التي أعدها عالم النفس الأمريكي «روبرت وودوورث عام 1919 -باعتبارها تمثل ميلاد الاستخبارات.

وقام المؤلف بتصنيف الاستخبارات التي وضعت في فترة ما بين الحربين العالميتين إلى فثات أربع هي: ألاستخبارات العامة، واستخبارات الانبساط -الأنطواء، واستخبارات سمات أخرى (مثل الاكتفاء الذاني، والاكتثاب، والنضج الانفعالي. . . الخ)، واستخبارات الأطفال.

وأشار المؤلف إلى أن الدراسات الارتباطية لاستخبارات هذه الفترة قد كشفت عن نتائج مخيبة للآمال، حيث ارتبطت استخبارات السمات المختلفة ارتباطات مرتفعة، على حين ارتبطت السمات المتشابهة ارتباطات منخفضة. كما كشفت التحليلات العاملية لاستخبارات هذه الفترة عن استخراج عاملي الانبساط، والعصابية.

أما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تميزت بالتوسع في استخدام التحليل العاملي في إعداد ويناء الاستخبارات، مع استخدام المجموعات المحكية وطريقة الاختيار من متعدد. وفي نهاية هذا الفصل عرض المؤلف لأهم تطورات المرحلة الراهنة في استخبارات الشخصية.

الفصل الرابع: تصميم الاستخبارات. وبين فيه المؤلف الاعتبارات التي يجب مراعاتها بخصوص تصميم واستخدام الاستخبار. ومنها ضرورة اختيار الاستخبار المناسب من ناحيتي الموضوع والمنهج، وأهمية ملاءمة مضمون الاستخبار للمفحوصين، والضوابط التي يجب مراعاتها في ترجمة الاستخبارات، ومصادر اختيار البنود وصياغتها وتحليلها إحصائياً.

وأوضح المؤلف أن هناك طرقاً أربع لتأليف الاستخبارات هي: صديق المحتوى، والمجموعات المتمارضة، والتحليل العاملي، واتساق البنود مع نظرية معينة في الشخصية، وأشار إلى أن لكل منها مزاياها وعيوبها، وأنه من الأفضل استخدامها جميعاً بوصفها خطوات متنابعة لوضع الاستخبار وتحسين معالمه السيكومترية.

وفي الفصل الخامس بعنوان: تطبيق الاستخبار وتفسير درجاته. يعرض المؤلف لتطبيق الاستخبارات في جلسات فردية أو جمعية في حضور الفاحص، وأهمية ضبط العوامل الدخيلة التي يمكن أن تؤثر في جلسة القياس، وضرورة وضوح التعليمات وواجبات الفاحص عند تطبيق الاستخبار، وطرق تقدير الدرجات، والمعاير المستخدمة في مجال القياس بالاستخبارات.

أما الفصل السادس والأخير من الباب الأول عن: خواص المقياس الجيد، فيتناول المؤلف معنى مفهوم الثبات، ويتحدث عن أربع طرق لحساب ثبات المقياس هي: إعادة الاختبار، والصيغ المتكافئة، والقسمة النصفية، وثبات "كودر ويتشارد سون"، ومعامل ألفا. كما عرض لثبات كل من القائم بالتطبيق، والتصحيح ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن صدق الاختبار، وعرض لئلاث طرق في حساب الصدق هي: الصدق المرتبط بالمحتوى، وبالمحك (التنبوي والتلازمي)، وصدق التكوين.

أما الباب الثاني من الكتاب، فهو بعنوان: مشكلات الاستُخبارات، ويعالج فيه المؤلف أهم المشكلات المنهجية للاستخبارات، عبر سبعة فصول، نعرض لها على النحو التالي:

في الفصل السابع بعنوان: نقد الاستخبارات. يعرض المؤلف لأوجه النقد المثارة ضد الاستخبارات، ومحاولة الرد عليها. ومنها تأثير صياغة البند، واتجاهه سلباً أو إيجاباً في استجابة المفحوص، والتحديد الجامد للاستجابة في فئين، وتأثير عامل الإيحاء، وذكاء المفحوص، ومدى فهمه للأسئلة، ومستوى تعليمه، وقائر بيرنام، والذي يشير إلى الدقة في الوصف الذي تحوزه عبارات استخبارات الشخصية، نظراً لأنها شديدة العمومية، وتأثير الحالة المزاجية في الإجابة عن الاستخبارات، وعدم توافر بيانات معبارية أو تقنين بالنسبة لبعض المتغيرات المؤثرة، كالسن، والجنس، والطبقة الاجتماعية، والتعليم، واختلاف ظروف

التطبيق عن ظروف التقنين. كما عرض المؤلف لصعوبة إمكان الاستخبارات مع بعض حالات المرض النفسي والتخلف العقلي، ومشكلات النتائج المستخرجة من عينات من المتطوعين. وأوضح أن أهمية عرض هذه المثالب لاستخبارات الشخصية، تتمثل في تنبيه المستخدم لها أن يحاول التحكم فيها.

الفصل الثامن: مشكلتا الثبات والصدق. وأوضح فيها المؤلف انخفاض معاملات ثبات استقرار الاستخبارات بالنسبة إلى اختبارات الذكاء. وذلك لأسباب عدة، منها البدايات المبكرة لاختبارات الذكاء مقارنة إلى مقاييس الشخصية، واستقرار السلوك المعرفي بلرجة أعلى من استقرار السلوك الذي تقيسه الاستخبارات.

وبخصوص صدق الاستخبارات، فقد تبين أيضاً أن معاملات صدقها أقل من نظيرتها في الاختبارات المعرفية. ثم أشار المؤلف في نهاية الفصل إلى أنه في العقدين الأخيرين اتجه الباحثون إلى علاج عدد من جوانب قصور الاستخبارات مما أسفر عن ارتفاع معاملات ثباتها وصلقها.

أما الفصل التاسع فهو بعنوان: مدخل لأساليب الاستجابة. ويعرض فيه المؤلف لبعض المتغيرات النفسية والاجتماعية واللغوية، والتي تؤثر في استجابات المفعوص لاستخبارات الشخصية. ومن بينها: أساليب الاستجابة، والتي تعني ميل تعودي للاستجابة، أو وجهة وقتية تؤثر في درجة المفعوص، ومن أمثلتها: اختيار فئة «صواب» أكثر من «خطأ» أو اختيار البدائل الدالة على عدم الحسم. وأساليب الاستجابة مشكلة سيكومترية في استخبارات الشخصية، وكذلك في الاختبارات المعرفية، وتكمن خطورتها في تأثيرها في الدرجة على السمة المقيسة.

وفي الفصل العاشر بعنوان: نماذج لأساليب الاستجابة وتقييمها، يقدم المؤلف بشكل مفصل لأربعة أنواع من أساليب الاستجابة، هي: الميل إلى الموافقة، والتحرف أو الميل إلى إصدار استجابات غير نمطية، أو غير عادية، والتطرف، والجاذبية الاجتماعية للبنود. وأوضح المؤلف أن وجهات النظر إلى أساليب الاستجابة تتراوح بين طرفين: من النظر إليها على أنها تعبير عن سمة أساسية عميقة في الشخصية، إلى اعتبار أن تأثيرها في التباين الحقيقي يقترب من الصفر، ولا قيمة له. ثم عرض بعد ذلك لطرق التحكم في أساليب الاستجابة، وعلاج آثارها.

أما الفصل الحادي عشر فيعالج فيه المؤلف قضية مهمة هي: تزييف المفحوص للاستجابة. وأوضح أن المفحوص يزيف الاستجابة الصادرة عنه في استخبارات الشخصية لأسباب مختلفة. وأن هذا التزييف على أنواع ثلاثة: إلى الأحسن، أو إلى الأسوأ، والتزييف في مجال العلاج النفسي، حيث يقدم المفحوص نفسه عند دخول العيادة في صورة سيئة. ثم عرض المؤلف لعدة طرق يمكن اتباعها لعلاج هذا التزييف.

وفي الفصل الثاني عشر يتحدث المؤلف عن: أخلاقيات الاستخبارات، فعرض لمشكلة تدخل الاستخبارات في خصوصيات الأفراد، وأوضح أن الحق في الخصوصية هو حق الفرد في أن يقرر لنفسه إلى أي حد سوف يشاركه الآخرون أفكاره ومشاعره وحياته الخاصة. كما عرض للمباديء الأخلاقية المنظمة لعمل علماء النفس، وأخلاقيات إجراء التجارب على الآدميين، وحقوق المفحوص المتطوع، وشرعة استخدام الاستخبارات.

واختتم المؤلف الباب الثاني من الكتاب بالفصل الثالث عشر عن: مزايا الاستخبارات. والذي أوضح فيه أنه على الرغم من جوانب النقد العديدة التي وجهت للاستخبارات، فإن لها مزايا عديدة، أهمها: الموضوعية في جمع البيانات، وتقدير الدرجة، وتفسيرها، والمرونة، ودراستها لجوانب عديدة في الشخصية، واستخدامها بنجاح في المجالين الإرشادي والأكلينيكي .

أما الباب الثالث والأخير من الكتاب، فيعرض فيه المؤلف لأهم الاستخبارات المصاغة باللغة العربية، سواء كانت مؤلفة أم معربة. وذلك في ستة فصول نعرض لها على النحو التالى:

في الفصل الرابع عشر بعنوان: الاستخبارات العاملية، يتحدث المؤلف عن الاستخبارات المؤلفة بمنهج التحليل العاملي لكل من: جيلفورد، وكاتل، وأوضح وأيزنك. كما عرض للدراسات العربية التي استخدمت هذه الاستخبارات. وأوضح أن استخبارات اكاتل، أكثر ذيوعاً في الولايات المتحدة، أما استخبارات أيزنك، فهي شائعة الاستخدام في انجلترا وغيرها من البلدان التي يفضل الباحثون فيها قياس الشخصية باستخبارات تطرق أبعاداً عريضة.

وفي الفصل الخامس عشر يعرض المؤلف للاستخبارات متعددة الأبعاد، والتي تشتمل على عدة مقاييس فرعية، ويلغ عدهدها 32 استخباراً، بعضها قديم مثل «قائمة بيرنر ويتر للشخصية»، وبعضها الآخر حديث مثل «قائمة ميلون». الاكلينيكية متعددة الأبعاد، وبعضها للراشدين، وأخرى للأطفال. وقد أوضح المؤلف الهدف الذي وضعت من أجله هذه المقاييس، والدراسات السابقة التي أجريت عليها، ومعاملات ثباتها وصدقها.

ويتناول المؤلف في الفصل السادس عشر: قائمة منيسوتا متعددة الأوجه للشخصية - باعتبارها أبرز مثال للاستخبارات متعددة الأبعاد. وأوضح ظروف إعداد هذه القائمة، ومصادر اشتقاق بنودها، والمقاييس الفرعية لها، وعينات التقنين، والخصائص السيكومترية لها، ونتائج التحليل العاملي. كما عرض المؤلف للدراسات المعرّبة على القائمة، والطبعة الجديدة لها، والتي انتهت منها جامعة منيسوتا في عام 1989.

أما الفصل السابع عشر فهو بعنوان: استخبارات البعد الواحد. ويعرض فيه المؤلف لمجموعة أخرى من الاستخبارات يجمعها عنصر واحد، هو أنها ذات بعد واحد، فهي تهتم بقياس سمة واحدة فقط في المقام الأول. واشتمل الفصل على 41 مقياساً خصص كل منها لقياس جانب معين، منها الدافع للإنجاز، ومستوى الطموح، والدافع المعرفي، ووجهة الضبط، والشعور بالسعادة، والخجل، والمسئولية الاجتماعية، والتسلطية، وتقدير الذات، وغيرها.

وفي الفصل الثامن عشر بعنوان: استخبارات التوافق والصحة النفسية ، يعرض المولف للاستخبارات التي تركز على التوافق والصحة النفسية ومشكلاتها. واشتمل الفصل على 26 مقياساً أعدت لقياس جوانب مختلفة ، منها: السلوك التكيفي، والتوافق الدراسي، والتوافق الزواجي، والعلاقات الأسرية، والصحة النفسية، وقوة الأناء والحاجات النفسية.

أما الفصل التاسع عشر والأخير من الكتاب الذي جاه بعنوان: استخبارات الاضطرابات العصابية. قد استعرض فيه المؤلف حوالي 50 مقياساً لقياس أنواع مختلفة من هذه الاضطرابات، منها: القلق سواء قلق الامتحان، أو قلق الاختبار، أو القلق المدرسي، أو قلق المرت منها والمخاوف، والاكتئاب، والاضطرابات السيكوسوماتية. كما عرض الباحث للدراسات التي استخدمت هذه المقايس، ومعاملات ثباتها وصدقها.

#### تعليق

يصدر هذا الكتاب الذي بين أيدينا في طبعته الثانية، شاملاً للعديد من الجوانب والقضايا العلمية والمنهجية في مجال قياس الشخصية، والتي عرض لها المولف بشكل دقيق ومحكم ، ينم عن متابعته للتطورات الحديثة، والإلمام بكل ما هو جديد من دراسات ومقايس في مجال الشخصية الإنسانية - على المستويين العالمي والمحلى.

والكتاب يعد مرجعاً علمياً يسد ثغرة في المجال، وله أهميته بالنسبة للدارسين والباحثين. لذلك نأمل في طبعته التالية أن يعرض المؤلف لمقدمة عن حركة القياس النفسي بوجه عام، وفي مجال قياس الشخضية بوجه خاص. علماً بأن الكتاب به إشارات متفرقة لهذا الجانب.

كما نقترح أن يخصص المؤلف فصلًا يعرض فيه للأساليب المختلفة في قياس الشخصية، مثل الملاحظة، والمقابلة، والاختيارات الإسقاطية. مع عقد مقارنات بين هذه الأساليب وأسلوب الاستخبارات، في ضوء بيان مزايا وعيوب كل منها.

عرض المؤلف لبعض المبادى، والمعايير الأخلاقية المنظمة لعمل علماء النفس، سواء مايتعلق بممارسة المهنة، أو إجراء البحوث. واقترح عرض هذه المبادى، جميعها. لما لها من أهمية للباحثين والدارسين في المجال. خاصة بعد وجود بعض التجاوزات في هذا الشأن من قبل البعض.

لوحظ أيضاً أن المؤلف قد عرض في فصلين مستقلين لكل من استخبارات التوافق والصحة النفسية، واستخبارات الاضطرابات العصابية. ونقترح إمكانية دمجهما في فصل واحد. خاصة وأن الباحث قد أشار إلى الإرتباط الوثيق بينهما، وأن كل منهما مقلوب للآخر ومضاد له.

# اقتصاديات التنمية - نموذج جديد

**مبيد نواب حيدر نقفي** سيج للنشر - نيودلهي - 1993 - ص207

مراجعة الباحث اسرول هوك إدارة الاقتصاد النقني – معهد الكويت للأبحاث العلمية – الكويت

على الاقتصاديين المهتمين بموضوع التنمية الاقتصادية أن يثبتوا بما لا يدع مجالا للشك - ويدلائل واقعية - أن عملية التنمية ليست نموا في الناتج المحلي الإجمالي، أو الدخل الفردي فقطه كما أن عليهم أن يدركوا أن عملية استمرار التنمية والمحافظة عليها تتطلب دورا متسقا ومتوازنا للسوق وللقيم الأخلاقية، وأن يأخلوا في الاعتبار دور الحكومة وقراواتها عند القيام بتحليل عملية التنمية.

والبروفسور نقفي، كعالم في التنمية الاقتصادية، على معرفة بذلك منذ البداية ويظهر ذلك جليا في هجومه على الاقتصاديين ذوي النظريات البائدة. وقد أشار بوضوح إلى عدم جدوى الكتابات المعاصرة، والتي أهملت جانب «العدل والمساواة» في توزيع الدخل والثروة. كما أبدى وجهة نظره حول إهمال العنصر البشري من رأس المال، (خاصة في جانبي التعليم والصحة) والتركيز على العنصر المادي. وهو لا يؤمن بأن الاقتصاد يجب أن يتحرر من مبدأ الحكم بقيم الأشياء.

وفي الواقع فإن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد - أيضا - لا يخلو من الحكم بقيم الأشياء (على الرغم من شيوع هذا الاعتقاد). فهو يعامل Pareto-Optimally كنوع من القوانين السماوية، والتي لا تخلو من الحكم بقيم الأشياء كليا، لأنها تسعى للمحافظة على الأوضاع الراهنة. وتتركز مواضيع الكتاب حول العناوين الرئسة التالة:

- 1 التطورات النموذجية لاقتصاديات التنمية.
- 2 دور السوق (اليد الخفية)، ودور الحكومة (اليد المرئية).
  - 3 دور القيم الأخلاقية في اقتصاديات التنمية.

ولا تقتصر الأفكار بشكل محدد على فصول معينة، وذلك لأن المؤلف على إدراك تام بالعلاقات المتبادلة فيما بينها، وبالرغم من ذلك يمكن جمع الأفكار الفردية من مختلف الفصول ووضعها تحت المواضيع الثلاثة الرئيسية، وهي مذكورة فيما يلى:

التطورات النموذجية الاقتصاديات التنمية: لقد تم استخلاص النظرية التنموية بحرود بحرية من الثورة الكينزية (المنسوبة لجون كينيز) وأتباعه المباشرين، نموذج هارود حومر. فقد جاءت رؤية الاقتصاد المختلط ودور الدولة المهيمن لتصحيح اختلالات الاقتصاد على المستوى الكلي جاءت من كينيز. أما المفاهيم الرئيسية مثل معدل (معدلات) الادخار، ومعدل ناتج رأس المال، ونمو اليد العاملة، فقد جاءت من نموذج هارود - دومر. وقد تأثر جيل كامل من اقتصاديي التنمية وصانعي السياسات الاقتصادية بتعاليم كينيز - هارود - دومر. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن الإنجازات محققة للآمال، ما هو مصدر الخطأ إذا؟ هل كانت هناك أخطاء في التراث؟ لنقوم بتفحص ذلك.

- أ لي ينعكس بوضوح الدور الهام للتقدم التكنولوجي في نماذج التنمية. وهذا إغفال يدعو للتعجب، لأن نموذج سلاو (1957) بين بوضوح مساهمة التقدم التكنولوجي في نمو الإنتاج، وقد شرح دينسون فيما بعد اعتماد هذا التقدم على مجموعة من العوامل، بما في ذلك رأس المال البشري.
- ب اعتقد اقتصاديو التنمية الأوائل بأن التصنيع هو الآلة الرئيسية للتنمية، وأسندوا للقطاع الزراعي دورا أساسيا (روزنستين رودن). وأما لوويس فقد وضع في نموذجه المزدوج رأس المال الثابت في المركز الرئيسي لعملية التنمية، وتجاهل بداية أهمية توزيع الدخل، وأعتقد في الحقيقة بأن عدم المساواة في الدخل بين القطاع الصناعي والزراعي هو بداية ونتيجة ضرورية للتنمية الاقتصادية، وقد تبنى كل من (كالدور ولينشتاين) نفس المنهج أما بريش فقد قدم نظرية التصدير التشاؤمية والتي أعطت نظرية إحلال الواردات الدور الرئيسي، دون إعطاء القطاع الزراعي، ولا حتى دورا ثانويا. وهكذا تم التقليل إلى حد كبير من شأن امكانيات نمو القطاع الزراعي.

- ج لم يتم إعطاء العامل البشري، خاصة التعليم، الأهمية التي يستحقها في هذه النماذج، وقد بين دينيسون بأن نسبة 30% من النمو في الناتج الكلي للفرد ما بين 1929 و 1922 في الولايات المتحدة كان بسبب زيادة المستوى التعليمي للعامل، بينما تم إعطاء التقدم في مجال المعارف المختلفة نسبة 64%.
- د كما يعتبر نموذج التنمية نفسه غير ملائم بدرجة كبيرة، لأنه أهمل العنصر التوزيعي للنمو الاقتصادي.

وقد حدث أول تحول في هذا الإطار عند تغيير التركيز في التحليل من النمو الاقتصادي قد النمو الاقتصادي قد ساعدت في إدخال بعض المتغيرات الأساسية في التحليل، إلا أنها انشغلت بالبرهنة المنمقة لوجود واستدامة مسارات التنمية الثابتة، دون أية علاقة بالتنمية، ودون أية محتويات إجرائية، ويستغرق الزمن الذي يحتاجه أي اقتتصاد للخروج من مرحلة المسار الثابت، والعودة إليها حوالي مائة عام، وهذا مثال واقعي لنظرية كينز طويل الأمد، حيث سنكون جميعا في عداد الأموات.

إن اقتصاديات التنمية – خلافا لنظرية النمو – تدعو إلى التغيير الهيكلي الذي ينطوي على توزيع الأصول والملكيات الخاصة (خاصة الملكيات العقارية)، فالدول النامية التي حققت نجاحات اقتصادية مثل اليابان وكوريا، كانت قد حررت اقتصادها من قيود الإقطاعية منذ البداية.

ويوجد الآن حاجة لتعديل آخر في عملية صياغة النموذج، وذلك وفق الخطوات التالية:

- 1 يجب التخلي عن فكرة أن الصناعة هي الآلية الوحيدة للتنمية، إن أفضل طريقة للنظر إلى عملية التنمية هي أنها عملية متكاملة، وعلى كل من قطاعي الزراعة والصناعة أن ينميا معا، بدلا من أن يمول أحدهما الآخر. كما يجب أن يكون هناك أيضا تركيز على العلاقة بين النمو الاقتصادي والتغيير الهيكلى.
- 2 هناك حاجة إلى تحقيق نوع من التوازن بين سياسة ترويج الصادرات وسياسة إحلال الواردات، مع التركيز على الأخيرة في بجال المعرفة التقنية بدل التركيز على السلم.
- 3 إن معدل النمو ليس مرتبطا بدور رأس المال الثابت فقط، بل هو أيضا

- مرتبط بدور رأس المال البشري. والتقدم التكنولوجي كان دائما هو ما يحدد أهمية النمو وهو نتيجة للمستوى التعليمي في المجتمع.
- 4 لا تستطيع نظريات اقتصاديات التنمية أن تتجاهل توزيع اللدخل. ويجب على هذا التخصص العلمي أن يتخلص من الفروض العديدة غير الواقعية، مثل parelo-Optimality حيث أن مدى ملاءمتها مشكووك فيه، خاصة عند القيام بالتعامل مع موضوع النمو وموضوع العدل والمساواة معا. ويجب أن يكون هناك تركيز على الدراسات التجريبية، مثل تلك التي تتضمن مصطلحات مثل: الاهتزازات المالية، والمصفوفة الاجتماعية (طبقا لإسماعيل سراج الدين من بين آخرون).
- المدارس الاقتصادية: ينقسم الاقتصاديون (خاصة الاقتصاديون المختصون في مجال الاقتصاد الكلي) بآرائهم فيما يختص بالدور الذي يلعبه السوق والحكومة في أي اقتصاد. ولا يختلف عنهم اقتصاديو التنمية. ووجهة النظر المتوازنة، وغير المنحازة، هي التي تقول: بأن الأسواق الحرة تستطيع أن تعظم الرفاهية الاجتماعية عندما تدعم بآلية مناسبة فقط (دولة). وذلك لتنظيم عملية الإنتاج وتوزيع الدخل والثروة. وفي حكاية السجينين أنهما وقعا في ورطة عندما اختار كل منهما العمل بنفسه بدلا من التعاون معا. فهناك دور حيوي للدولة في التخطيط التنموي، لإحراز تغيير هيكلي، وتعزيز وتشكيل رأس المال الوطني، ويدور النزاع بين الماليين وأتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة REH (فرضية التوقعات المرشدة) من جانب، وبين أتباع الكينيزية الجديدة من جانب آخر، يدور هذا النزاع حول مدى ملاءمة تدخل الحكومة لتنفيذ السياسة الاقتصادية. يعتقد أتباع كينز الجدد بأن الاقتصاد المختلط يتطلب إعادة توجيه ورقابة من قبل الحكومة، وذلك لأن هذا الاقتصاد غير قادر على تحقيق التوازن تلقائيا. بينما تعتقد المجموعة الأخرى، بأن هذا الاقتصاد متوازن تلقائيا، وأنه لا توجد هناك حاجة لتدخل حكومي، حيث أن السياسة الحكومية النشطة لا تستطيع تعديل متغيرات مثل التوظيف/ الإنتاج تحت فرضية التوقعات المرشدة (المدرسة الكلاسيكية الجديدة). حيث أنه بالنسبة لهم يجب أن يقتصر دور الحكومة على الدفاع والأمن القومي (عودة لآدم سميث -الاقتصاد الثابت كما أسماه المؤلف). وقد نادوا بوضع نهاية لتدخل الحكومة في إدارة عمليات الاقتصاد. وأن كل التغيرات تحدث لحظيا، لأن عملاء الاقتصاد

يسعون إلى زيادة منافعهم الشخصية، ولا حاجة هنا للتذكير بأن هذه وجهة نظر متطرفة، ولا يجب أن تؤخذ بجلية.

ويعتقد أتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة من أنصار فرضية التوقعات المرشدة من أمثال ساميلسون وتوبين وسولو: أن صالح المجتمع يمكن أن يتحقق بتضافر المجهود المرثية وغير المرئية (اليد الخفية – آدم سميث). ويوجد هناك اقتصاديون تنمويون من المدرسة الكلاسيكية الجديدة، أمثال: باكواتي، وسيرينفاسان، وكروجر، ممن يطالبون بتدخل أقصى للحكومة، وذلك حسب متطلبات الحالة المعنية ولا يعارضون مبذأ التدخل الحكومي بحد ذاته. فعلى سبيل المثال هم يوصون بفرض قيود على التعوفة الجموكية، بدلا من القيود على الكمية، وذلك بهدف تفادي السعي غير المثال لال وليتل ممن يعتقدون المنتج وراء تحقيق الربح. إلا أن هناك من الاقتصاديين أمثال لال وليتل ممن يعتقدون أن حالة كوريا الجنوبية هي مثال عملي للمدرسة الكلاسيكية الجديدة. ولكن النجاح الذعالي المحكيم للدولة (باردن).

أخيرا، إن مؤيدي فكرة إدارة الاقتصاد من جانب العرض (مجموعة أخرى تقترح قيام الدولة بدور سلبي) ادعوا خلال الثمانينات بأن سياساتهم تسعى لتحقيق النمو والإنتاجية والادخار، وتقلل من عجز الميزانية العامة، والعجز في ميزان المدفوعات. ويقوم هذا العلاج الشامل على تخفيض المعدلات الحدية للضرائب، مما يعزز قوى الاقتصاد إلى درجة كافية، لكي يدر إيرادات ضريبية أكبر حجما، ويعيد التوازن في الميزانية. ويعزز ذلك منحنى لافر، والذي يموجبه تسعى العمالة جاهدة لإيجاد اوجر الحقيقي الذي يزيد من الدخل المتاح. بعد استيفاء الضرائب. ويلخص ثورو (1990) نتائج مثل هذه السياسة على الولايات المتحدة فيما يلي:

قوكتتيجة لمثل هذه السياسات: توقف النمو الاقتصادي، قلت المدخرات، حدث بطء في الإنتاج، ووصل العجز في الميزانية إلى مستويات قيامية، وتحولت الدولة من مركز صافي دائن بمبلغ 141 بليون دولار أمريكي في عام 1981 إلى مركز صافي مدين بمبلغ 620 بليون دولار أمريكي في عام 1981. وقد ساء الجانب التوزيعي في الاقتصاد حتى أدى ذلك إلى زيادة هاتلة في فروقات الدخل بين الأغنياء والفقراء خلال الثمانيات،

ويجب أن نذكر هنا بأن النماذج التنموية الأصلية قد استخدمت جانب الطلب، كما استخدمت جانب العرض. وقد تم اعتبار عرض رأس المال الثابت على أنه القيد الرئيسي لعدم النمو جنبا إلى جنب مع فاعلية الطلب.

- دور القيم الأخلاقية في اقتصاديات التنمية: إن أحد أوجه قصور اقتصاديات التنمية هو ادعاء روادها أنها لا تعتمد على المعايير القيمة، ويعتبر السلوك الرشيد مرادنا لبلوغ الحد الأقصى من المنفعة الذاتية، وتأتي الدعوة إلى السلوك الرشيد مرادنا لبلوغ الحد الأقصى من المنفعة الذاتية، وتأتي الدعوة إلى القانون من حياديتها فيما يختص بموضوع توزيع الدخل عن طريق السوق الحرة والثروة، بغض النظر عن الفجوة التي قد توجد بين الأغنياء والفقراء، وعندما يتواجد التوازن التنافسي مع الفقر المدقع، عندئذ لا يمكن عمل شيء بالنسبة لذلك حسب القانون. لا توجد هناك حاجة لاعتبار فانون Pareto-Optimality فانون اسماويا كانت غلامية، أشار امارتياس بوضوح: إما أن أدوات المدرسة الكلاسيكية الجديدة غير كافية - وإلى حد كبير - لأن تقوم بتحليل مشاكل الفقر الأساسية الموضوع هي بأن المجاعة قد حصلت تحت ظروف لم يشكل فيها عدم توافر الغذاء مشكلة. ولكن المشكلة في أكثر الحالات كانت الفشل التوزيعي في تأهيل الفقراء.

وسيتطلب الحل المناسب لهذه المشكلة بأن تقوم اقتصاديات التنمية بالاعتراف بأن الإنتاج وتوزيع الدخل يعتمد أحدهما على الآخر. ويعتبر إيجاد نظام عادل لتوزيع المكافآت والتكاليف ضروريا للاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادي في الدول النامية. كما يجب الإشارة إلى أن فكرة المساواة بين الفقراء والأغنياء لا تعني المساواة التامة. ولم يقترح ذلك أحد، ولا حتى كارل ماركس. وكل ما تعنيه المساواة هنا هو التلميح بأن العمليات الاقتصادية موجهة بهدف تقليل حجم فجوة عدم المساواة في الدخل بين طبقات المجتمع إلى أدنى حد ممكن تسمح به مبادىء المجتمع، ويمكن التدليل على ذلك من خلال المساواة والعدالة في الحاجات الأساسية عبر توفير فرص التعليم للجميع، ويكون التركيز هنا على المساواة والعدالة المساواة والعدالة .

كما تجدر الإشارة إلى أن التركيز الزائد على العدالة والمساواة قد تسبب في

فقدان الكفاءة، وقد تتعرض الدول الأقل نموا إلى رد فعل معاكس، يؤثر على ميزتها التجارية مع دول أخرى.

وهذا مهم لأنه لم يعد هناك توازن حذر بهذا الخصوص، يأخذ بعين الاعتبار بأن نقص العدالة والمساواة قد يؤدي إلى نشوء عدم استقرار اجتماعي وسياسي، معرضا إمكانيات النمو للخطر.

وبينما نحن هنا نتناول موضوع تراثنا الثقافي بصورة انتقادية، لا يجب أن نغفل عن جانب الاقتصاد المختلط. ولا تعتبر الاقتصاديات التنموية شيئا يذكر إذا لم تكن ذات علاقة بالتخطيط، أو لم تكن تميل وتتأثر بالمعاناة الاجتماعية، ولم توجه نحو هدف النهوض بالرفاهية الاجتماعية.

إن مشاكل العالم الحقيقية أصعب من أن تحل بالعصاة السحرية للسوق، أو أن تترك للظروف لتحلها. ولا يمكن لليد الخفية أن تحدث تغييرات هيكلية حيوية للتنمية الاقتصادية.

وأنا أعتقد بأن هذا الكتاب سيكون ذا فائدة كبيرة للمهتمين بالتنمية الاقتصادية، كما أن هذا الكتاب مهم لطلاب الدراسات العليا في التنمية الاقتصادية وللقراء المهتمين بهذا الموضوع.

# نظرية الاقتصاد الكلي الكتاب الأول: المفاهيم والنظريات الأماسية

سامي خليل الكويت 1994، 704 ص مراجعة: ونيس فرج عبد العال قسم الاقتصاد – جامعة الكويت

يعتبر واحداً من الكتب الرائدة في المفاهيم والنظريات الأساسية للاقتصاد الكلى. وهو يتألف من 704 صفحة، تقع في ستة أبواب. ومن الواضح أن الكتاب يعتبر ثمرة جهد كبير من مؤلفه ليتضمن الاضافات والتطورات والأفكار الجديدة، والتي انتابت النظرية الاقتصادية الكلية. ونظراً لتنوع وتعدد الإضافات التي أدخلها المؤلف على مؤلفه السابق في نظرية الاقتصاد الكلي، احتاج الأمر إلى مرجع شامل يتناول ذلك، ويقع في كتابين. هذا أحدهما، والذي يُرى أنه كافياً ليجمع كل النظريات والتطورات التي شملت النظرية الاقتصادية الكلية.

ولعل من أهم السمات التي اتصف بها هذا الكتاب مدى ملائمته لكافة المستويات من المهتمين والمختصين بدراسة علم الاقتصاد. كما استخدم الكتاب أيضاً أساليب التحليل المختلفة: من أمثلة وجداول ورسوم بيانية ومعادلات رياضية مما أكسب الكتاب صفة الجودة في العرض والتحليل. كذلك استند المؤلف إلى عدة مراجع أجنبية وعربية حديثة، مما يعني سعي الكاتب إلى تحديد المفاهيم الأساسية وتأصيل النظريات التغليدية في الاقتصاد الكلي.

ويتضمن الكتاب ستة أبواب تناولها الكاتب على النحو الآتي:

تناول الباب الأول الموضوعات والسياسات والمدارس الفكرية للاقتصاد الكلي، أما الباب الثاني فيشتمل على حسابات الدخل القومي ومقايس الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال المقاييس والمفاهيم الشائعة الاستخدام في قياس علاقات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، وما يرتبط بكل مقياس من مشكلات.

أما الباب الثالث والرابع، وفي خمسة فصول - مترابطة ومنطقية - يبحث المهولف نظريات الاقتصاد الكلي الأساسية، بدءاً بالنظرية الكلاسيكية، ثم نموذج كينز البسيط في تحديد مستوى توازن الدخل والناتج؛ وذلك في قالب جديد من المرض والتحليل.

ثم تناول الكاتب، في الباب الخامس نموذج MS-LM في تحديد مستوى الدخل والناتج، وذلك في خمسة فصول، تتناول التوازن الاقتصادي في سوق السلع والخدمات وسوق التقود.

ثم تناول الكاتب بعد ذلك في ثلاثة فصول متتالية مدى تفاعل السياسة النقدية والمالية في التوازن الاقتصادي العام وكذلك العلاقة بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري في اطار من نموذج B-M.

وأختتم المؤلف كتابه الأول في المفاهيم والنظريات الأساسية، في الباب السادس بنموذح الطلب الكلي والعرض الكلي، ويتميز هذا الباب بتناوله للمفاهيم الأساسية لنماذج العرض والطلب الكلي، سواء نموذج كيز المبسط ونموذج M-83 ومن ثم العوامل المحددة لكل من الطلب الكلي والعرض الكلي، وتوضيع العلاقة بين المستوى العام للأسعار، وبين الناتج الحقيقي. وفي إطار رياضي ابسيطا استعرض الكاتب منحنيات الطلب الكلي الكينزي، وكيفية استنتاجه وخصائصه لدراسة أثر التغيرات في المستوى العام للأسعار، وبالتالي على مستوى توازن الدراسة أثر التنفيرات في المستوى العام للأسعار، وبالتالي على مستوى توازن الدخل والإنفاق. وفي إطار سلس ومترابط فرق الكاتب بين منحنى الطلب الكلي بالمفهوم الكينزي والمفوم الكلاسيكي. وأخيراً تناول التحليل أثر السياسة المالية التوسعية، وأثر التوسع النقدي على منحنى الطلب الكلي، ومنحنى العرض الكلي «الكلاسيكي والكينزي». وكذلك اختلاف أوجه النظر فيما يتملق بنظرية العرض الكلي.

وفي ختام الباب السادس، استعرض الكاتب في قالب منطقي وعرض شيق لكيفية استنتاج منحنى العرض الكلي في ظل فرض مرونة الأسعار، وثبات الأجور النقدية، ثم استنتاج منحنى العرض الكلي في حالة مرونة الأسعار ومرونة الأجور، ومقارنة المنحنيين، وكذلك أثر السياسات المالية والنقدية في كلتا الحالتين من شكل منحنى العرض والعوامل المؤدية لانتقال منحنى العرض الكلي، وأسباب هزات العرض الكلي وسياسات الطلب الكلي، ثم مقارنة شاملة بين النموذج الكرسيكي والنموذج الكيزى.

والمخلاصة: إن الكتاب رصين في منهجيته، جيد في عرضه وتبحليله وموفقا في استخدام أدوات التحليل الاقتصادي، كما أنه يجمع بين خبرة المثرلف في التدريس وتتبعه للتطورات الحديثة في حقل النظرية الاقتصادية الكلية.

ولقد وفق الكاتب في أن يجعل الكتاب في متناول المستويات المختلفة للقراء والمتخصصين، على الرغم من أن الكاتب نفسه يذكر في تقديم الكتاب (ص37) أنه لايدعى بأنه قد أتى بجديد عما هو موجود في المراجع الأجنبية، إلا أن الكتاب لايزال يعد مختلفا عن مثيله من عشرات المؤلفات في نظرية الاقتصاد الكلي، لما قام عليه من مجهود شخصي كبير للمؤلف، ورصانة أكاديمية في العرض والتحليل وخبرة تدريسية طويلة للمؤلف، جعلته يتلمس السبل والوسائل المناسية لعرض موضوعات الكتاب.



عامية محكمة تعسني بالبحوث والدراسيات الإسيالامية تمبدرعن مجتلس النشر العاتمي في جَامعة الكويت كل أربعة أشهر

دئيس التحديد الاستاذ الدكتور: محمور أحمي طحان

# تشتهاعكان:

- خوث في ختلف العُلوم الإسلاميّة.
   دراسات قضايا اسلاميّة معاصرة.
   مراجعات حتب شرعيّة معاصرة.
   فتاؤك شرعيّة.
- \* تقارب وتعلقات على قضاباعلم ته .

#### الاشتراكات:

الأفنزاد ٣ دَسَانيرة اخل الكويت - ١ دولارات المربكمة خَارَة الكويت للمؤسِّكَ أَتْ وَالشَّرَكَاتِ ١٣ دَيْكَارًا كَاخْتُل الكِرِّيتَ 62 دولارًا أمْسريْكِيَّا خَتَارِق الكَوَيتِ

جميع المراسّلات توجسٌ بإسم رُنبُ لِ البَجريرِ ا

ه: WETY سالرمز البرمذي: 72455 المخالدسة. الحكوية هاتف: ٤٠٥٢٥٠٤ . فاكسرو ١٠٥٥ LILE : TRAFILLE -TETTERS : TTYS CIEN

# ندوة دعم دور الأسرة ني مجتمع متفير المنامة ـ البحرين 12ـ15|11|1994

فهد عبدالرحمن الناصر قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - كلية الأداب - جامعة الكويت

بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للأسرة 1994م أقام المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ندوة علمية موضوعها ادعم دور الأسرة في مجتمع متغير، في مدينة المنامة خلال الفترة من 12 ـ 194/11/16 م.

لقد جاء انعقاد وتنظيم هذه الندوة خاتمة موفقة لبرنامج حافل من الأنشطة والملتقيات والفعاليات المشتركة، التي خطط المكتب التنفيذي لتنفيذها بالتعاون مع وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول الأعضاء، وغيرها من الجامعات والهيئات والجهات ذات العلاقة، حيث استهدفت تلك الأنشطة والفعاليات تأكيد الدور الأساسي والمؤثر الذي تضطلع به الأسرة، وإبراز مفهومها المتميز في تراث مجتمعنا العربي الحليجي المسلم، الذي يستمد مقوماته من أحكام الشريعة السمحاء، وتعاليم الدين الإسلامي العظيم، ومن القيم والتقاليد العربية الأصيلة والواسخة.

ويفضل مشاركة نخبة من المستولين والمختصين العاملين في مبادين رعاية الأسرة، وصفوة من الباحثين وأساتلة الجامعات والحبراء وممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الاختصاص، فقد تحقق لهذه الندوة النجاح المنشود، كما توافر لها مجموعة من الأبحاث واللواسات القيمة، وأوراق العمل القطرية، حيث حفلت جلسات برنامج العمل بمناقشات ومداولات

مستفيضة، أسهمت في بلورة النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المشاركون في الندوة، والتي جاءت ترجمة لتوجهات الدول الأعضاء بالمجلس، وسعيها المستمر لرعاية الأسرة، ودعم دورها الحيوي، باعتبارها تشكل البناء الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً، كما تضمن استقرار المجتمع وتكافله وتقدمه.

### أهداف الندوة:

سعت الندوة إلى بحث قضايا ومشكلات الأمرة العربية والحليجية، وذلك من أجل:

- محاولة التعرف على سمات المرحلة الانتقالية التي يعربها المجتمع العربي الخليجي
   وخاصة ما يتصل منها بوضع الأسرة ودورها.
- رصد وتحليل تأثير التحولات والتغيرات الاجتماعية على واقع الأسرة العربية المسلمة الخليجية، وأدوارها، ووظائفها، ونسق العلاقات العائلية القائمة بين أفرادها.
- تحديد أهم الأدوار والوظائف المطلوبة في الأسرة العربية المسلمة الخليجية في
   المجتمع الحديث المتغير.
- الوقوف على المشروعات والبرامج المنفذة في الدول الأعضاء، في مجال تعزيز
   مكانة الأسرة ودعم دورها، وتقييم التجارب القطرية في هذا المجال.
- الخروج بمؤشرات وتوصيات محددة، تسهم في صياغة تصور مشترك حول مباديء وأولويات تعزيز مكانة الأسرة العربية في أقطار مجلس التعاون الخليجي، ودحم دورها.

## المشاركون في الندوة:

شارك في أعمال الندوة جميع الدول الأعضاء، عملة في وفود ضمت مسؤولين وعاملين في مجال رعاية الأسرة، بالإضافة لل عدد من ممثل المنظمات والهيئات الحليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، وبجموعة من أساتذة الجامعات والحبراء ذوي الاختصاص، كما شارك عدد من المسؤولين والباحثين من المكتب التنفيذي، وعدد من الحبراء المكلفين بصفتهم الشخصية، حيث بلغ عدد المشاركين 52 مشاركاً.

ولقد كان لهذا التنوع من تخصصات المشاركين واختلاف مستوياتهم الفنية

ميف 1995

والزظيفية الأثر الأكبر في إثراء النقاش، وبلورة النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الندوة.

## برنامج عمل الندوة:

تضمن برنامج حمل الندوة إحدى عشرة جلسة عمل، بالإضافة إلى الجلسة الحتامية. حيث قام المشاركون بتقديم خلاصة أبحاثهم وتقاريرهم المقدمة للندوة، وتم التعقيب عليها ثم مناقشتها من قبل المشاركين.

كما خصصت جلسة عمل لعرض ومناقشة التجارب القطرية في مجال رعاية ودعم الأسرة، والتعريف بالخطط الموضوعة لها، ومناقشة ما يعترض تنفيذها من صعوبات ومشكلات، مع إبراز التجارب الرائدة في كل دولة من دول الأعضاء.

ثم عقدت جلسة ختامية خصصت لقراءة ومناقشة النتائج والتوصيات التي توصل إليها المشاركون، على أن يقوم المكتب التنفيذي بإعداد النتائج والتوصيات في صورتها النهائية، في ضوء ما أبدي بشأنها من ملاحظات، والعمل على تعميمها على الأجهزة بالدول الأعضاء، ضمن التقرير النهائي لأعمال ونتائج الدورة.

# أبحاث وأوراق عمل الندوة:

تضمن برنامج عمل الندوة إحدى عشرة جلسة عمل، بالإضافة إلى الجلسة الختامية، حيث قام السادة الخبراء وممثلو الهيئات والجامعات والباحثون المكلفون بتقديم خلاصة أبحاثهم وتقاريرهم المقدمة للندوة، وثم التعقيب عليها ثم مناقشتها من قبل المشاركين.

كما خصصت جلستا عمل لعرض ومناقشة التجارب القطرية في مجال رعاية ودعم الأسرة، والتعريف بالخطط الموضوعة لها، ومناقشة ما يعترض تنفيذها من صعوبات ومشكلات، مع إيراز التجارب الرائدة في كل دولة من الدول الأعضاء.

#### أوراق العمل القطرية:

- ورقة العمل القطرية لدولة الإمارات العربية . إعداد بدرية خميس غريب، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  - ورقة العمل القطرية لدولة البحرين.
- ورقة العمل القطرية للمملكة العربية السعودية، إعداد وزارة العمل والشؤون
   الاجتماعية ـ وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية .

ميف 1995

ورقة العمل القطرية لسلطنة عمان، إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ
 المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل .

- ورفة العمل القطرية لدولة قطر، إعداد إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل
   والشؤون الاجتماعية والإسكان.
- ورقة العمل القطرية لدولة الكويت، إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
   لقد كانت للمناقشات والحوارات والمداخلات الجليلة التي أسهم بها جميع المشاركين دور عظيم في التعرف على أبعاد المشاكل والقضايا الأسرية في ظل التحولات والتغيرات التي يشهدها مجتمعنا العربي الخليجي.

كما أن الندوة أفردت مجالًا خصباً للتعرف على الخدمات المقدمة للأسرة الخليجية، من خلال الأوراق القطرية، التي عرضت على جلسات أعمالها.

وإذا كانت قضايا الأسرة تحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة وعلى مختلف الأصعدة والمستويات، كما تحتاج إلى العديد من الدراسات المتعمقة والحلقات والندوات العلمية، فإنه يبقى لهذه الندوة أهمية خاصة باعتبارها من خطوات البداية على طريق شاق وطويل، وتلمس أهمية نتائجها وتوصياتها، والحرص على متابعتها وترجتها إلى إجراءات تنفيذية في ضوء القرارات التي يصدرها ويتبناها مجلس وزراء العمل والاجتماعية ضمن جدول دورة أعماله للقبلة.

ووفق النهج الذي يتبعه المكتب التنفيذي في تقييم أعمال الندوات والملتقبات التي ينظمها، فقد تم توزيع استمارة تقييم على المشاركين، استملت على أسئلة محددة للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في كافة الجوانب الفنية والعلمية والتنظيمية للندوة.

# اختتام أعمال الندوة

عقدت الجلسة الختامية لأعمال الندوة برئاسة مدير عام المكتب التنفيذي في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح يوم 1415/7/12 هـ الموافق 1994/11/15 وتم عرض النتائج والتوصيات المقترحة والمستخلصة من أوراق عمل الندوة والتعقيبات والمناقشات، ثم ألقى مدير عام المكتب التنفيذي كلمته، وألقت إحدى الحاضرات من وفد سلطنة عمان كلمة نيابة عن الدول الأعضاء المشاركة في الندوة، وبعد ذلك ألقى أحد أساتذة الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلمته، نيابة عن الجامعات والهيئات الأخرى المشاركة.

## نتائج وتوصيات الندوة

ترصل المشاركون في ختام أعمال الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في بلورة مفاهيم موحدة، تعزز أسس ومنطلقات التنسيق والتعاون بين دول الخليج العربية في مجال المحافظة على مكانة الأسرة العربية الخليجية وخصوصياتها، وتطوير المشروعات والخدمات المقدمة لها.

ملاحظات وآراء أخرى حول الندوة:

أشار بعض المشاركين في الندوة إلى مجموعة من الملاحظات والآراء الأخرى والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

- ضرورة الاستمرار في عقد الندوات الخليجية في مجال الأسرة وقضاياها ومشكلاتها.
- ضرورة إرسال الأبحاث وأوراق العمل للمشاركين في الندوة قبل فترة من
   انعقادها، للتمكن من قراءتها والاطلاع عليها والتحضير المسبق لها.
- كان المطلوب إعطاء فرص أوسع للمناقشة والحوار داخل جلسات العمل،
   والعمل على التقليل من المعتبين على أبحاث الندوة، والاكتفاء بمعقب واحد
   فقط على كل بحث.
- ضرورة تقليل الأبحاث وتركيزها في عدد محدود من الدراسات الرئيسية،
   والاكتفاء بها كموضوعات ومحاور للندوة.
- ضرورة الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الميدانية، وإعطائها الأولوية
   الرئيسية في الندوات الخليجية القادمة، من أجل التعرف والوقوف على الواقع
   الفعلي، وما يجرى في المجتمع العربي الخليجي.
- ضرورة عدم إزحام برنامج عمل الندوة وتكثيفه إلى الدرجة التي لا تعطي فرصة
   تعرف المشاركين على المعالم الحضارية والسياحية للبلد الذي تعقد فيه الندوة.
  - الإشادة بحسن الاستقبال والتنظيم والإعداد والترتيب لسير أعمال الندوة.
- ضرورة توفير أسعار مناسبة ومقبولة للمشاركين في الندوة، بحيث تشمل محل الإقامة والموجبات الرئيسية.



# المجلة العربية للعلوم الادارية

تمدر عن مجلس التشر العلمي - جامعة الكريت - دولة الكريث علمية محكمة تعلى بتشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الادارية

## وثيبس التحرير

#### أ. د. محمد أحمد العظمة

- عصدر العد الأولى في توقمير 1993 .
- تهدف المجلة الى المصاحمة في تطوير وتشر القكر الاداري والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي .
- تقبل الدجلة الأجداث الأصيلة والميتكرة في مجالات الادارة ، المحامدة ،
   الشميل (الاستثمار ، الشمولية ، القم المحلومات الادارية ، الأساليب الكمية في الادارة ، الادارة الادارة ، وغيرها معامة ، الادارة المساحية ، الدارة المعامة ، الاكتماد الاداري ، وغيرها من المجالات الدرارية .
  - يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابما التالية ؛
    - الأبحاث مراجعات الكتب
  - ملخوات الرسائل الجامعية الطائت الادارية العملية
    - تةارير عن الندوات والمؤتمرات العلمية .

#### لاشتراكات

الكويسست : 2 دينال المأفراد - 15 دينال الممؤسسات الدول العربية : 2.5 دينال المأفراد -- 15 دينال المؤسسات الدول الأجنبية : 5 دينال المأفراد -- 30 دينال المؤسسات

#### توجه جميع المواسلات ماسم رئيس التحريو على العنوان التالى:

المجلة العربية للطوم الادارية – جأسة الكويت صرب : 28558 الصفاة – درلة الكويت ملف : 4817028 أو 4846843 دلقلي 4415 ، 4416 فاكس 4817028

# الحر كات الإسلامية في مصر وتضية التعددية السياسية

**1986-1976** 

عبدالعاطي محمد أحمد عبدالحليم رسالة دكتوراه ـ جامعة القاهرة ـ القاهرة 1994

موضوع هذه الدراسة هو التعرف على موقف الحركات الإسلامية في مصر من قضية التعددية السياسية. فهي دراسة تحليلية لرؤية هذه الحركات لقضية التعددية السياسية، ولما قامت به من ممارسات معينة، تجاه هذه القضية.

وانطلقت الدراسة \_ في تناولها لهذه الحركات الإسلامية \_ من منظور كونها حركات اجتماعية وسياسية، تباشر نشاطها في إطار ما تطرحه التعددية السياسية من مفاهيم وأدوات للمارسة.

واهتمت بمتابعة التحولات التي يمكن أن تطرأ على الحركات، لكي تحقق أهدافها في ظل هذا الإطار، ومنها إمكانية الانتقال إلى وضع الحزب السياسي. وقد استخدمت الدراسة مفهوم التعددية الحزبية كمرادف للتعددية السياسية.

وسعت الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات هي:

1- ما هي مقومات موقف الحركات الإسلامية في مصر من قضية التعددية
 لساسة؟

2- ما هي المحددات التي تفسر هذا الموقف؟

3- هل تؤيد الحركات الإسلامية في مصر التعددية الحزبية، أم ترفضها؟

4- هل للحركات الإسلامية تصور مستقل، أم يميز للتعددية الحزبية؟ وما الذي تقدمه خبرة هذه الحركات في هذا المجال؟ وإلى أي حد يوجد تباين أو تعدد في داخل كل حركة لهذه التصورات؟

وركزت الدراسة على ثلاث حركات سياسية إسلامية في مصر، هي: جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة «المسلمون» (التكفير والهجرة) وتنظيم الجهاد. وانحصر المدى الزمني الذي تناولت فيه الدراسة الحركات الثلاث في الفترة من عام 1976 حتى عام 1986م، أي على مدى عشر سنوات، من عمر تجربة التعددية الحزبية في مصر. وإن كانت الدراسة لم تغفل التطورات التي سبقت ذلك - بقليل - أو تلته، كلما كان الأمر ضروريا لتحقيق هدف البحث. ويكتسب موضوع الدراسة أهميته من أكثر من زاوية.

فهو يندرج ضمن موضوعات دراسات الحركات الاجتماعية والسياسية، التي ازداد اهتمام الباحثين بها في السنوات الأخيرة. كما أنه يتناول موقف قوى سياسية معينة، هي الحركات الإسلامية في مصر، والتي تعد من القوى المؤثرة في بناء النظام السياسي المصري، منذ أوساط السبعينات. ولما كانت التعددية الحزيبة أحدى أبرز سمات التحول في النظام المصري منذ 1952م، فإن دراسة موقف تلك القوى من قضية التعددية يصبح من الأهمية بمكان. ولعل تناول الحركات الإسلامية في مصر كحركات اجتماعية، وسياسية، يعد مدخلا جديدا لفهم هذه الحركات، ومواقفها، من قضايا التطور السياسي، خاصة وأن الدراسات التي باللغة العربية في هذا المجال تكون نادرة. كما أن للموضوع أهميته العملية، من حيث كونه يساعد على معرفة العوامل المؤثرة في تطور تجربة التعددية السياسية، أو النظام الحزيي في مصر.

ووضعت الدراسة أربعة افتراضات تم اختبارها على مدى البحث الذي استفرق أكثر من 6 سنوات. فقد افترضت أن هناك علاقة طردية محتملة بين موقف الحركات الإسلامية من التعددية السياسية، وتقديرها لما تحققه من ورائها من مصلحة. كما افترضت ثانيا: أن هناك علاقة طردية محتملة بين طبيعة إيديولوجية الحركة الإسلامية، ومدى تقبلها للتعددية السياسية. وافترضت ثالثا: أن هناك علاقة طردية محتملة بين شكل التفاعل فيما بين الحركات الإسلامية ورؤيتها للتعددية السياسية. وأخبرا: هناك علاقة طردية بين قواعد الممارسة السياسية، واستمرار قبول الحركات الإسلامية السياسية، واستمرار قبول الحركات الإسلامية التعددية السياسية.

واعتمدت الدراسة على المنهج البنائي - الوظيفي في تحليل موقف الحركات موضع البحث من التعددية السياسية . ولكنها بجانب ذلك وضعت مجموعتين من المحددات، تؤثران بشدة في صياغة هذا الموقف. المجموعة الأولى: تتعلق بمحددات البيئة الداخلية، وتنقسم إلى ثلاثة عناصر هي:

البناء الفكري، ويشمل مدى الإعلاء من شأن الاعتبارات الإيديولوجية،
 والسعي إلى تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي، والرغبة في الانتشار والاستمرار،
 والاستراتيجية (الإصلاح أم الثورة).

البناء التنظيمي، ويشمل شكل الهيكل التنظيمي، ومدى قوته أو ضعفه،
 والدور المحوري للقيادات، والسيولة في انتماءات الأعضاء.

3- الموارد المتاحة للحركة.

وأما المجموعة الثانية: فهي محددات البيئة الخارجية، وتنقسم بدورها إلى ثلاثة عناصر هي:

 1- العلاقة بين الحركة والسلطة الحاكمة. (التعاون ـ التهديد ـ التحريض السياسي أو استخدام العنف).

 العلاقة فيما بين الحركات الإسلامية بعضها مع بعض، الذي قد يأخذ شكل التحالف التام أو المحدود، أو التنافس، أو الصدام والصراع.

 3- العلاقة بين الحركات الإسلامية والقوى السياسية الوطنية الأخرى، وتأخذ شكلين، هما: الاعتراف والتعاون، أو الثغي ورفض التعاون.

وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. وتناول الفصل الأول: الإطار النظري من حيث التعريف بمفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية. وانقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

الأول: يختص بالتأصيل لمفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية.

والثاني: يتناول العلاقة بين الحركة الاجتماعية والتعددية السياسية.

وأما المبحث الثالث: فقد تركز حول التعريف بالحركات الثلاث، موضع الدراسة، وتوضيح إلى أي حد تنطبق مواصفات الحركة الاجتماعية والسياسية على مثل هذه الحركات.

واتضح من الفصل الأول: أن مفهوم الحركة الاجتماعية والسياسية ظهر منذ عهد قديم، ولكنه بدأ يحظى باهتمام الباحثين مع قيام الحرب العالمية الثانية. حيث تنوعت ـ منذ ذلك الوقت ـ جهود الباحثين لوضع تعريفات مختلفة للمفهوم، وتحديد خصائصه. وأخذت الدراسة بتعريف للحركة الاجتماعية والسياسية، هو: «أنها جهد متصل، لجماعة كبيرة . نسبيا . من الناس، يستهدف إحداث التغير الاجتماعي 
بدرجات مختلفة، بأسلوب عنيف، أو سلمي، ينجم عن حدوث خلل في البناء 
الاجتماعي، والنظام السياسي، ونمط القيم الثقافية، ويتوافر فيه قدر من الوعي 
بضرورة التغيير ومضمونه، ويسم بخلط من التنظيم والعفوية أو التلقائية. سريع 
الانتشار والتغلغل، . خاصة بين عامة الناس . كما يتسم بالتطور والنمو. وهو يمثل 
تيارا فكريا وسياسيا، قد يقتصر على حدود جغرافية معينة، أو يتعداه لمدى جغرافي 
أوسم، وفي جميم الأحوال فإن انتشاره يتعدى حدود إطاره المحلى للمحدودة.

كما اتضح من الفصل الأول: أن هناك أسبابا مختلفة لقيام الحركات الاجتماعية، ثم الخارجية. وهناك الاجتماعية، ثم الخارجية. وهناك تقسيمات مختلفة لأنواع الحركات، فقد تكون عامة أو خاصة، ثورية أو إصلاحية، راديكالية أو معتدلة، أو تنسب للمجال الذي تحدث فيه، أو قد تكون ذات توجه قيمي، أو تهتم بتعظيم المشاركة والإشباع لأعضائها.

وبينما أكدت الدراسة اختلاف مفهوم الحركة عن مفهوم الحزب، فإنها أوضحت أنهما قد يتداخلان أيضا. حيث يسعى كل منهما للاستفادة من مزايا الآخر، فضلا عن إمكانية تحول الحركة إلى حزب مع اكتمال مرحلتها المؤسسية.

ويثبت الفصل الأول: أن هناك علاقة بين الحركة والتعددية، حيث اتضع أن الحركة يمكن أن تدعم التعددية، كلما كانت أكثر اعترافا بالغير، وقللت من ميلها لل الإيديولوجية، واتجهت إلى التسامح، ونبذت العنف، وكلما اقتربت تنظيما من طبيعة الحزب، هذا فضلا عن أهمية تطبيق قواعد الممارسة السياسية بنزاهة وعمق.

وأما الفصل الثاني: فقد تناول موقف الحركات الإسلامية الثلاث من التعددية الحزبية، باعتبارها أفضل الصور المعبرة عن التعددية السياسية. وانقسم هذا الفصل لل مبحثين:

الأول: استعرض مظاهر الرفض والقبول للتعددية الحزبية.

والثاني: ناقش قضية التداخل بين الحركة والحزب.

ومن متابعة رؤية الحركات الثلاث اتضع أن جماعة الإخوان المسلمين كانت ترفض التعددة الحزبية قبل 1952م، ثم تحولت إلى القبول الصريح بهذه التعددية بعد 1976م، وأما جماعنا «المسلمون» «والجهاد» فقد رفضنا التعددية الحزبية، ولكن المواقف العملية للحركات الثلاث تجاه هذه القضية تقربها من النشاط المعتاد لأى قوى سياسية أخرى، تؤمن بالتعددية الحزبية. كما اتضح أن الحركات الثلاث تفضل أن تظل حركات اجتماعية وسياسية ـ حتى وإن قام بعضها بتشكيل حزب سياسي ـ وذلك للاستفادة القصوى من خصائص الحركة الاجتماعية والسياسية.

كما أوضح الفصل الثاني: أن الحركات الثلاث تتداخل في عارساتها مع طبيعة عمل الأحزاب، وذلك من حيث السعى للوصول إلى السلطة والبناء التنظيمي القوي، والتعبير عن مصالح اجتماعية معينة. كما تكشف محارساتها عن اقترابها من طبيعة الأحزاب الجداميرية بالنظر إلى اهتمامها الشديد بالاعتبارات الإيديولوجية، ورغم ذلك فهناك اختلافات مع طبيعة الحزب، من حيث اهتمام الحركات الثلاث بمطلب التغيير الاجتماعي، والانتشار، والتغلغل التلقائي، وعلم الالتزام بعرجات نسبية ـ بشروط العمل السياسي القائم، وتلك أمور ليست من محارسات الأحزاف.

وأرجعت الدراسة أسباب التداخل إلى الطبيعة الخاصة للحركات الإسلامية عموما، ويسبب ضوابط التعددية الحزبية المقيدة في مصر.

وناقش الفصل الثالث موقف الحركات الإسلامية من مسألة الحريات العامة، وذلك في مبحثين: الأول: يختص بتحديد رؤية هذه الحركات للغير، والثاني يتناول تطبيق الشريعة، لأنه أمر يعد في ذاته ممارسة للحريات العامة، من وجهة نظر هذه الحركات. واتضح من هذا الفصل: أن هناك مظاهر للنفي النسبي المحدود فيما بين الحركات الثلاث، بينما هناك أيضا حرص من جانبها على وحدة العمل الإسلامي. واتضح أن الحركات الثلاث تقف من حيث المبدأ موقف الخصومة من التيارات السياسية الوطنية الأخرى، وإن كانت جماعة الإخوان المسلمين تنفرد بيمض المرونة. كما تنفق الحركات الثلاث على العداء للغرب.

وما هذا الموقف السلبي - على وجه العموم، من الاعتراف بالغير - إلا انعكراً المؤلف الخير - إلا انعكراً المؤلفة الحريات التلاث لقضية الحريات العامة . فهي لا تفهم هذه الحريات بالصورة المعروفة في أدبيات الديمقراطبة الليرالية، فما يعد حريات عامة في هذه الأدبيات هو بالنسبة لهذه الحريات حريات خاصة . وأما الحرية العامة الوحيدة المقبولة فهي تطبيق الشريعة . ورغم هذا الاتفاق العام في الرؤية ، إلا أن الحركات الثلاث اختلفت من حيث تطبيقها لهذه الرؤية ، فقد مال الإخوان إلى التدرج في

التطبيق، بينما قامت جماعة المسلمون ابتطبيق الشريعة ـ كما هي في تصورها ـ داخل نطاق أعضائها، وأما جماعة الجهاد فقد قررت تطبيق الشريعة فورا، ولو بالقوة<sup>8</sup>.

ويتعرض الفصل الرابع لممارسات الحركة الإسلامية داخل مجلس الشعب، وفي النقابات المهنية. وهنا ركزت الدراسة أساسا عل جماعة الإخوان المسلمين، لأن الجماعتين الأخريين رفضتا العمل من خلال هذه المؤسسات الشرعية، بينما قبلته جماعة الإخوان. وانقسم الفصل إلى مبحين:

الأول: حول دور الإخوان في الحياة النيابية، خلال فترة البحث.

والثاني: حول دورهم في النقابات المهنية.

واستعرضت الدراسة تجربة الإخوان الأولى في برلمان 1984 - 1987م والتحالف مع حزب الوفد الجديد، وكذلك تجربة الإخوان الشانية في برلمان 1987 - 1989م والتحالف مع حزب العمل. ووضح من هذا الفصل أن نواب الإخوان شعروا ببعض التفاؤل في بداية تجربتهم البرلمانية، عما شجعهم على تكرارها في عام 1987م . رضم محدودية النتائج التي حققوها في التجربة الأولى - ثم توارى هذا التفاؤل، وانقلب إلى الصورة الماكسة مع تصاعد حدة المواجهة بين المعارضة ونظام الحكم، حول قضايا الحريات، عما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990م. وقد ساهم فشل الإخوان - في تجربتهم البرلمانيتين - في زيادة رفض الجهاد لمبذأ العمل من خلال المؤسسات الشرعية، وعزز من اعتقادهم بفشل هذا الطريق بالنسبة للحركات الإسلامية.

ووضح أيضا: أن جماعة الإخوان المسلمين وجدت في النقابات المهنية فرصة أكثر ملاممة لحرية العمل، مقارنة بما حدث لممثليها في البرلمان، وأكدت الدراسة أن عميل الإخوان برز دورهم في النقابات المهنية - صغيرة العدد نسبيا - والتي ينتمي أعضادها لمهن تقوم على الحافز الفردي، أي لا يحتاجون لمساعدة الحكومة في الحصول على الوظائف، بينما ندر تواجدهم في النقابات كبيرة العدد، والتي تخضع لسيطرة الدولة، بحكم أن أعضاءها موظفون ـ بالدرجة الأساسية ـ لدى الحكومة. وقد انسم أداء ممثلي الإخوان في النقابات بالفاعلية، وساهم في دعم المناخ الديمقراطي داخلها.

وأما جماعة الجهاد فقد اختلف موقفها \_ إلى حد ما \_ تجاه الحياة النقابية، مقارنة بالحياة النيابية. فيينما كان سلبيا بالنسبة للثانية، اتسم بقدر من الميل للقبول بالعمل النقابي. ورغم أنهم لم يكونوا ممثلين في النقابات، إلا أنهم آزروا ممثلي الإخوان، ولم يصدر عنهم في أدبياتهم ما يدين العمل النقابي، مثلما كان تجاه البرلمان.

ومن خلال التحليل ـ عبر الفصول الأربعة ـ تم إثبات صحة الافتراضات الأربعة التي تمت الإشارة إليها في المقلمة . كما توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :

1- إن الحركات الإسلامية في مصر ما هي إلا شكل من أشكال الحركات الاجتماعية، والسياسية، مع قدر من الخصوصية، أو التميز. وذلك من حيث قوة تنظيمها - من ناحية - وغلبة الاعتبارات الإيديولوجية على فكرها من ناحية أخرى، وكومها تتسم بالتنوع والتباين - فيما بينها - من ناحية ثالثة. ولعل هذه السمة الأخيرة توكد خطأ استخدام تعبير الحركة الإسلامية في مصر، والصحيح هو الحركات الإسلامية في مصر.

2- إن موقف الحركات الإسلامية الثلاث موضع الدراسة من قضية التعددية المخبية يتسم بالتباين، فجماعة (الإخوان المسلمون) تقبلها، بينما ترفضها جاعتا الحبيبية يتسم بالتباين، فجماعة (الإخوان المسلمون) تقبلها، بينما ترفضها جاعتا روية هذه الحركات لقضية التعددية الحزبية، بل وفي بمارساتها تجاه هذه المقضية. ويمكن إرجاع ذلك الغموض والتناقض إلى طبيعة الحركات ذاتها، التي تتسم في بعض ملاعها بالغموض الفكري، ويزيد من ذلك كونها حركات إسلامية، حيث أن الإسلام له جوانب روحية يصعب النقاش حولها، وهي بمثابة المسلمات، وأخرى غير روحية، لاتزال الرؤية بصددها عند مستوى العموميات. كما يمكن إرجاعه إلى اهتمام هذه الحركات بإحداث التغيير الاجتماعي الحاد. الأمر الذي لا يتفق مع متطلبات التعددية الحزبية، هذا فضلا عن الضوابط التي تثيرها تجربة التعدية الحزبية متلها نقم مو راقعها إما المقيدة في مصر منذ 1976 . وأخيرا فإن هذه الحركات ذات طبيعة سرية، تخشى بصورة غامضة، ومتحفظة، أو رافضة.

3- إنه كلما زادت حدة الاعتبارات الإيليولوجية في فكر هذه الحركات الثلاث كلما كانت أقل ميلا لقبول التعدية السياسية. وقد أوضحت الدراسة أن هذه الحركات من النوع ذو التوجه القيمي والثوري. والذي لا بمثلك الشرعية في المجتمع، ومن ثم فإن هذه الطبيعة تصبح عائقا أمام تقبل الحركات الثلاث -

بدرجات غتلفة . للتعددية السياسية . ولاحظت الدراسة أن هذه الحركات تهدف إلى تحقيق قيم معينة لها أولوية على غيرها. وهي الحاكمية لله، والعمل بالشريعة الإسلامية، وإحياء الإسلام على نهج السلف الصالح. ومن ثم فإن تناول هذه الحركات لفضية التعددات الحزبية جاء في مجمله ثانويا أو فرعيا.

4- إن خصائص الإطار التنظيمي للحركة يؤثر كثيرا في مدى تقبلها أو رفضها للتعددية الحزبية. فكلما كان أكثر تبلورا، ويسمح بقدر من الديمقراطية الداخلية، وكلما طال العمر الزمني للحركة، وكلما تعرضت للمزيد من الانشقاقات، كلما ساهم ذلك في تقبل الحركة للتعددية الحزبية، وذلك لأن تبلور الإطار التنظيمي يقرب الحركة من طبيعة الحزب السياسي، بما يجعلها تخضع لشروط الممارسة الشرعية وضوابطها، مثلما هو الحال بالنسبة لوضع الحزب. كما أن طول عمر الحركة وازدياد الانشقاقات يساهم في ظهور قيادات إدارية بدلا من الكاربزمية الحديمة من ناحية، ويجعل الحركة تبتعد بدرجات أكبر عن التمسك بالاعتبارات الإيديولوجية الحادة، لصالح غلبة الميل للاعتبارات العملية. ويتأكد ذلك التحليل من متابعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، بالمقارنة مع جماعتي المسلمون، والجهاد. وهكذا كلما اقتربت الحركات الإسلامية من طبيعة الحزب السياسي، أو أصبحت أحزابا، كلما كان ذلك دعما للتعدية الحزية في مصر.

6- إن موقف الحركات الإسلامية من التعددية الحزبية يتأثر بمحددات البيئة الحارجية لها. وقد اتضح هذا التأثير من زاويتين، هما: رؤية الحركات موضع الدراسة للغير، وكيفية التعامل معه من ناحية، ورؤيتها لأسلوب تسوية الخلافات والصراعات من ناحية أخرى.

فكلما كانت الحركة تؤمن بالغير وبحقه في التعيير عن نفسه، وحماية مصالحه، وإدارة الخلافات معه بالطريق السلمي، كلما كان موقفها إيجابيا من التعددية الحزبية. وكلما كانت رافضة للغير وتؤمن بالعنف كأسلوب لإدارة الخلافات والصراعات، كلما كان موقفها سلبيا من التعددية الحزبية.

وبالتطبيق على الحركات الثلاث، اتضح أن العلاقة بين كل حركة منها والسلطة الحاكمة، ومع الحركات الإسلامية الأخرى، ومع القرى السياسية الوطنية، تأثرت إلى حد كبير برؤية كل منها للغير من ناحية، وبمواقفها من العنف من ناحية أخرى.

وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان المسلمين تقبل بالغير، ولكن ليس بصورة مطلقة، بينما ترفض كل من جماعتي المسلمون، والجهاد الغير رفضا صريحا وتاما. كما أكدت أن موقف جماعة الإخوان من العنف قد تغير جلريا بعد 1976، حيث تشير أدبياتها منذ ذلك الوقت و وشكل متصاعد للي استنكار صريح، ورفض قاطع للعنف، كوسيلة لتحقيق الأهداف في النشاط السياسي. أما جماعتا المسلمون، والجهاد فإن العنف يعد أحد المقومات الرئيسة في فكرهما، وليس مجرد اختيار مرحلي، أو مؤقت.

ومثلما أشارت الدراسة إلى تأثير التغيير الذي يطرأ على البناء التنظيمي للحركات الإسلامية عبر الزمن، وكيف أنه يقود إلى الاعتدال، ومن ثم اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من التعددية السياسية، فإن الدراسة أشارت أيضا إلى التحولات التي تطرأ على مؤشر العنف لدى هذه الحركات ارتباطا بمناخ الديمقراطية. وإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين لا تثير مشكلة في هذا الصدد، فإن هذه التحولات تصبح خات دلالة مهمة بالنسبة لمواقف الجماعات الجهادية تحديدا.

ويمكن القول: إن موقف الجماعات الإسلامية . موضع البحث ـ من العنف تأثرت بوضوح بحدود التطور الديمقراطي في المجتمع . فقد تدنى مؤشر العنف في الفترة الزمنية التي تلت أحداث 1981م عندما سمح النظام السياسي بقدر أرحب من الممارسة السياسية للإخوان المسلمين، وفتح حوارا مع الجماعات المتشددة ، بينما تصاعد مؤشر العنف منذ أواخر الثمانينات، وتحديدا منذ أوائل التسعينات عندما وضع النظام السياسي قيودا على الممارسة السياسية للجماعات الإسلامية ، ووقعت أحداث للعنف المتبادل بين الجماعات الإسلامية ، وأجهزة الأمن .

# An Extended Model of Import Demand For GCC Countries Applied to Kuwaiti Data.

#### Elsayed M. Elsamadisy Kuwait University

Studies on total import demand in the GCC countries can be classified into two groups. In one group, researchers have taken the view that in developing countries, import demand is price inelastic and specified import demand not to depend on prices of any sort. In a second group, researchers have adopted traditional specifications and included relative prices in their models. Nonetheless, there exist empirical evidence that models employed in these studies are incorrectly specified. The immediate criticism concerns the empirical definition of the price variable.

This paper presents a detailed examination of the empirical hypotheses implied by specifications used by previous studies on the GCC countries. A generalized specification of import demand in which prices of imports, of tradables, and of nontradables enter as arguments is developed. Separate price indexes required for estimating such model are constructed. Sequences of nested hypotheses of model specification were identified via the imposition of series of constraints leading to the conventional alternatives. Implied hypotheses were sequentially tested. The main inference drawn is that all of the identified prices related assumptions maintained by conventional specifications are decisively rejected. An interesting result emerged that, in Kuwalt, imports and nontradables are rather complements.

# Determining the Most Readable Arabic Type Styles on Maps

## Nasser M. Salma King Saud University

Arabic language has many type styles. Some of these styles are easy to read, while others are difficult. The uses of these styles on maps are mostly arbitrary. This study is an attempt to identify the easiest Arabic type styles in term of their readibility on maps. Ten Arabic type styles were ranked according to their readability on paper, and their readability on maps with point, line, and areal symbols. The result indicated that the Arabic type styles readability on paper is not the same as Arabic type styles on maps should be limited only to those types that are easy to read on maps.

# Social Distance between Saudi students and Arab nationals

## Abdulla A. Faisai King Saud University

The goal of this paper is to measure the social distance betewwn Saudi students and national of Arab League states. Social distance was defined as the degree of acceptance between a person and another person from a different group. Bogardous scale of social distance was modified to fit the Saudi culture. Theoretically, social distance varied from 1 to 10, with 1 indicating complete acceptance of a nationality and 10 indicating complete rejection. Data were collected from a stratified random sample of 468 university students in Riaydh; all of whom were Saudi nationals. These data were collected immediately after the Gulf war.

It was found that the Qataries are the one nationality accepted most by the Saudi respondents with a score of 4.654. The least accepted nationality is the Yemani with a score of 8.115. The other nationalities scores were destributed between the Qatari and Yemani scores. It was also found that the Gulf states nationals - as a cohort - received the lowest scores in the study. Thohugh with varying degrees of social acceptance, it seems that the respondents identify with the Gulf states' nationals as citizens of the Gulf area, just like themselves.

It was also found that nationals of Syria, Egypt and Morocco received higher degrees of social acceptance than the rest of the Arab nationalities. It is important to note, however, that these three states supported Saudi Arabia during the Gulf crisis. Nationals of states that supported Iraq, on the other hand received the highest scores indicating least acceptance. These states are Libya, Palestine, Yemen and of course Iraq.

It could generally be said that the respondents had a clear idea of who they are and what their interests are. Based on the responses provided, it appears that the respondents feel closer to Arab nationals that support their interests and feel distanced from those who are a threat to these interests.

## Themes of Presleep Thoughts Among Students of Kuwait University

## Ahmed Abdel Khalek Owaeid Al - Meshaan Adnan Al-Shatti Kuwait University

This paper examines the themes of presleep thoughts, and its prevalence among a random sample (N=664) of undergraduates enrolled at Kuwait university. The themes of presleep thoughts schedule comprises 130 items, and has a good internal consistency (i.e., 0.91) The items of the schedule were classified in 10 categories as follows: the future, feelings and emotions, interpersonal relationships, study, religions affairs, the Iraqi invasion, past, general problems, the present, and international problems. Nine out of the aforementioned categories are comparable to the results of a previous study carried out on Egyptian undergraduates. However, the category pertaining to the Iraqi invasion is specific to Kuwaiti students.

Sex-related differences were salient in the order of the items in the schedule, reflecting different relative importance of these items among males and females. However, the total score on the schedule was not statistically significant between the two sexes. On the one hand, the total score of the schedule was significantly correlated with the following variables: Number of sleeping hours, insomnia, shifting between presleep thoughts, and a self-rating of sadeness. On the other hand, there were nil correlations between the total score on the schedule and the desired number for sleep hours, as well as a self-rating of happiness.

### **Currency Substitution in Saudi Arabia**

## Hamad S. Albazai Almorsi A. Hejazi King Saud University

the aim of this paper is to explain the phenomenon of currency substitution and its relevance to Saudi Arabia. This is done by modelling currency substitution and the determinants using newly-developed stastical techniques. The results show the importance of the changes in income and the expected change in the exchange rate. The results do not lend support to the importance of interest rate variable. This means that domestic residents demand foreign flat money to shelid the purchasing power of their income against external as well as internal effect.

# Islamic Parties: A Brief Assessment of their Political

## Abdullah Fahad Al-Nafissi Kuwait University

This paper attempts to examine the political literature of four main Islamic political parties: Islam Liberation Party (Hizb Al-Tahrir Al-Islami), the Muslim Brethen (al-Ikhwan al-Muslimin), the Jihad Organization (tandhim al-Jihad), and finally the Call Party (Hizb al-Dawa). The first three parties are Sunni, whilst the fourth is shilte. The common denominator between the four parties is that they have written programs available to whoever is interrested to shed light on them. These programs and many other issues, such as the concept of the Islamic state, are dealth with in this paper.

# حوليات كلية الأداب



تصدر عن محلل النشر العلمي حامعة الحويت

دورية عماميّة محكمة لنضّم نمجوعة من الرّساطل وتعني بنشر الموفوعات التي درّ الموفوعات المراب المنسر الموفوعات المراب المناسماء الأقسام المنسماء العماميّة لكليّة الأداب

- تفك الأبحاث باللغان العَراكة والإنجازية شكرط أن لا يقل حَجْم البَحْث عَن (٤٠) صَفحة مَطرة عَدة من شكلات نسكخ.
- لايقلَصرُ النشرُ في الحوليّات عَلى أعضاء هَيئة التَدريسُ بكلية الآدابُ فقط بَل لغكيرهم من المعاهد والجامعات الاخترى.
- يُرَفق بكن بَحث ملخصًا لَـ اللغـة العركية وآخـر الإنجازيّة لا ينجاوز ٢٠٠ كامة .
  - يُمُنَح المؤلفِّ (٣٠) نستخية مَجَّانًا .

رئيسة هَيئة النَّدُرار أ.د فتوح عَباللحُسنُ الخارش

## الإشتراكات

حسّارج الحكويت ٣٢ دولارًا أمُريكيًّا - ١٦ دولارًّا أُمُرِكيًّا ١٤ دولارًّا أمْريكيًّا

داحنىل الحكويت كلافزاد : ٤ د.ك لك للأسالذة والطلاب ٢ د.ك للمؤسساست ١٦ د.لك

للأساتذة والطلاب مم فلس للأساتذة والطلاب ٣٠ د.ك

نَهُنَ الْمُعَلِّدُ ، للأَفتَرَاد ٥٠٠ فلسُّ شَهَنَ الْمُعَلِّدُ الشَّهِيِّ ، للأَفتَرَاد ١ د. لــُــ

تُمَا الله عالم الله

رَوْيَتُ فَهِينَهُ تِحْرِرُ حَوَلِيَاتَ كَلِيهَ الأَدَابُ صَ. بَ : ١٧٣٧٠ - الخالديّة رَمْنَ رَبِيْدِي : 72454 الحَوَيْتِ هارَفْرُ رُكِيْدِي : 41.5194 الحَوَيْتِ



مجلة فصلية أكاديمية محكَّمة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات القانونية والشرعية تصدر عن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت

> رئيس التحرير الدكتور هبارك عبدالغزيز النويبت

صدر العدد الأول في يناير ١٩٧٧

## الإشتراكات

في الكريت : ديناران للأفراد ، وعشرون دينارا للمؤسسات في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد ، وعشرون دينارا للمؤسسات في الدول الأجنية : ثلاثة دنانير ونصف للأقراد ، وعشرون دينارا للمؤسسات

## المراسلات

ترج مبع الراسلات إلى رئيس التحرير على العنران التالي: مجلة الحقوق . جامعة الكويت صب: ٤٢٦ه الصفاة 3055 الكويت تلفون : ٤٨٣٥٧٨٩ ـ فاكس : ٤٨٣٥٧٨٩

# مطف دراسات الضليج والمزيرة الخريية



\* مجلـة علمية فصليـة محكمة تصيدر ٤ مرات ق

بالإضافة الى اصدارات خاصية في المناسيات. \* تعنى بشئون منطقة الخليج والحريرة العربية السياسية، الاقتصادية، الاجتساعية،

 ا) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن منطقة الخليج والجزيرة العربية. ب) مجفوعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. جـ) سلسلة كتب وثائق الخليج والحيزيرة عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة قديا

## تمبدرعن تحامعته الكوست

و. سيريد منين الاهنوبي الصبح

المتر: جامعة الكويت - الشويخ ماتف: ۲۸۱۹۸۰۷ PPYFFAL

STAFFAS EALLYSO

واصدارها في كتب.

أثجاء العالم

الثقافية، والعلمية. عندر العدد الأول في بنابر ١٩٧٥. تقوم اللجلة باصدار ما باتى :

الاشتراك السنوى بالمجلة

 ا داخل الكويت: ٢ د.ك. للافراد ٢٠٠٠ د.ك. للمؤسسات. ب) الدول العربية: ١٠٥٠ غلاقراد. ١٢٦٠ د.ك. للمؤسسات.

پفطی توریعها ما پزیند علی ۲۰ دولته فی جمیم

جم) الدول الأجنبية: 10 مولارًا للاقراد 10 دولارًا للمؤسسات.

جنتيع المراسلات توجه باسم رئيس *التحزير على العنوان الآ قسيس*: ص. ب ١٧٠٧٢: - الخالديَّة - الكويت الرمز البريدي 72451

قسم الاشتراكات

مجلة العلوم الاجتماعية ص.ب. 27780 الصفاة

الكويت 13055 فاكسميلي 4836026 (00985

البريد الجوي BY AIR MAIL PAR AVION

## مجلة العلوم الاجتماعية

ص. ب: 27780 صفاة \_ الكويت 13055

## تسيهة اشتراك

| برجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 🗋 سنة واحدة 🔝 سنتين 📄 ثلاث سنوات 🔝 أربع سنوات                               |
| بعدد ( ) نسخة<br>ارفق طبه قيمة الاشتراك نقدا/ شيك                           |
| <ul> <li>□ رجاء الاشعار بالاستلام و/أو</li> <li>□ ارسال الفاتورة</li> </ul> |
|                                                                             |
| الاسم:                                                                      |
| المهنة/ الوظيفة:                                                            |
| العنوان:                                                                    |
| •••••                                                                       |
|                                                                             |
| التاريخ / / التوتيم                                                         |

Tornqvist, L.

1936 "The Bank of Finland's Consumption Price Index", Bank of Finland Monthly Bulletin, No. 10, pp. 1-8.

Warner, D. and M.E. Kreinin.

1983 "Determinants of international trade flows," The Review of Economic and Statistics, 65, 96 - 104.

Submitted December 1994. Accepted May 1995.



## Journal of the Social Sciences Published by the Academic Council

Cordially invites to

- \* Submit your manuscript for publication
- Contribute in Book Reviews, Reports, Discussion, Dissertation Abstract, etc.
- \* Enter your subscription



Metwally, M.M. and A.M. Abdel-Rahman.

"Determinants of aggregate expenditure of the member states of the Gulf Cooperation Council," Asian Economic Review, 27, no. 1, 14-31.

Metwally, M.M., S.S. Martan, and F.I. Al-Habib.

1987 "The effect of the oil boom on the Saudi import function: An econometric study," Journal of Administrative Sciences, King Saud University.

Murray, T. and P.J. Ginman.

"An empirical examination of the traditional aggregate import demand model," The Review of Economics and Statistics, 58, 75-80.

Nyatepe-Coo, A.A.

1994 "Dutch Disease, government policy and import demand in Nigeria," Applied economics, 26, 327-336.

Pesaran, M.H. and A.S. Deaton.

1978 "Testing non-nested nonlinear regression models.", Econometrica. 46, 677-694.

Samuelson, L.

1973 "A new model of world trade," OECD Economic Outlook: Occasional Studies, OECD, Paris.

Sarmad, K.

"The functional form of the aggregate import demand equation: Evidence from developing countries," The Pakistan Development Review, 27, no. 3, 309-315.

Taplin, G.B.

1973 "A model of world trade," in R.J. Ball (ed.), The International Linkage of National Economic Models, North-Holland, Amsterdam, 1973, 177-223.

Thursby, J.G.

"Evaluation of coefficients in misspecified regressions with application to import demand," The Review of Economics and Statistics. 70, 690-695.

Thursby, J.G., and M.C. Thursby.

1984 "How reliable are simple, single equation specifications of import demand?" The Review of Economics and Statistics, 66, 120-128.

Tornqvist, L.

1936 "The Bank of Finland's Consumption Price Index", Bank of Finland Monthly Bulletin, No. 10, pp. 1-8. Goldstein, M. and M.S. Khan.

"Income and price effects in foreign trade," in R.W. Jones and P.B. Kenen (eds.) Handbook of International Economics, North-Holland, Amsterdam. 1041-1105.

Goldstein, M., M.S. Khan, and L.H. Officer.

1980 "Prices of tradable and nontradable goods in the demand for total imports," The Review of Economics and Statistics, 62, no. 2, 190-199.

Heien, D.M.

1968 "Structural stability and the estimation of international import price elasticities," Kyklos 21, 695-711.

Jarque, C.M. and A.K. Bera.

1987 "A test for normality of observations and regression residuals.", international Statistical Review, 55, 163-172.

Johnson, H.G.

1958 "International Trade and Economic Growth: Studies in Pure Theory," Allen and Unwin, London.

Khan, M.S. and K.Z. Ross.

1975 "Cyclical and secular income elasticities of the demand for imports," The Review of Economics and Statistics, 57, 357-361.

Klein, L.R.

1962 An Introduction to Econometrics, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, p. 101.

Leamer, E.E. and R.M. Stem.

1970 "Quantitative International Economics, Allyn & Bacon, Boston. Mackinnon, J., H. White, and R. Davidson.

1983 "Tests for model specification in the presence of alternative hypotheses: some further results." Journal of Econometrics 21, 53-70.

Meio, O. and M.G. Vogt.

"Determinants of the demand for imports in Venezeula," Journal of Development Economics, 14, 351-358.

Metwally, M.M.

"Determinants of the external surplus of the member states of the Gulf Co-operation Council," Applied Economics, 19, 305-316.

"The effect of the oil boom on aggregate private consumer expenditures in the Middle Eastern and North African countries: The consumption catch-up hypothesis," the Middle East Business And Economic review, 3, 1, 15-18. Box, G.E.P. and D.R. Cox

1964 "An analysis of transformations," Journal of The Royal Statistical Society, b, 26, 211-252.

Central Statistical Office.

1992 National Accounts & Input-Output Tables (1983), Ministry of Planning, Kuwait, August.

1993 National accounts & Input-Output Tables (1987), Ministry of Planning, Kuwait, August.

1994 National Accounts Statistics 1970-1989, Ministry of Planning , Kuwait, February.

Davidson, R. and J.G. MacKinnon.

1981 "Several tests for model specification in the presence of alternative hypotheses", Econometrica, 49, 781-793.

Deyak, T.A., W.C. Sawyer, and R.L. Sprinkle.

"An empirical examination fo the structural stability of disaggregated U.S. import demand," The Review of Economics and Statistics, 71, 337-341.

Diewert, W.E.

1976 "Exact and superlative index numbers", Journal of Econometrics, 115-145.

Divisia, F.

1926 "L'indice Monetaire et la Theorie de la Monnaie", Societe Anonyme du Recuell Sirey, Paris.

Elsamadisy, E.M.

"Cyclical versus secular income elasticities of import demand in Kuwait," Presented at The 29th Annual Conference for Statistics, Computer Sciences, and Operations Research, ISSR, Cairo University, Cairo, December 1994.

1995a "Changing oil prices, Non-price rationing, and the demand for total imports in Kuwat," Forthcoming, Journal of The Gulf and Arabian Peninsula Studies.

1995b "An econometric Investigation of alternative conventional specifications of imports demand: Results from non-nested tests, for Kuwalt's total import," Forthcoming, Journal of The Faculty of Commerce For Scientific Research, Alex. Univ., vol.XXXII, no. 2, September. mutificallineerity would be regarded as a problem in our case if  $R_{MD}^2 < R_{PM,T}^2$  where  $R_{MD}^2$  is the squared multiple correlation coefficient between the dependent variable,  $M^0$ , and the explanatory variables (the coefficient of determination) and  $R_{PM,T}^2$  is the squared correlation coefficient between the two prices  $P^M$  and  $P^P$ . We have  $R_{MD}^2 = 0.48$  and  $R_{PM,T}^2 = 0.99651$  indicating no serious problem of collinearity between  $P^M$  and  $P^P$ .

- 15- The sequence (XI) (XII) (XIV) (XVII) is also a sequence of nested models.
- 16-Since, as will be indicated soon, models (XIV), (XV), and (XVII) are rejected a fortiori relative to the extended model (XI), we only report the OLS estiemtes and regression statistics for models (XI) (XIII) and (XVI) in table 2.
- 17- All results reported in this section hold qualitatively true for the long-run equilibrium versions of all the speciclications tested. All results are available from the author on request.
- 18- A test of (XIV) is a test of the price homogeneity restriction in (XIII). The most restricted model (XVII) can be empirically tested by testing the null hypothesis that the coefficient on the fleative prices variable in (XIV) is not significantly different from zero.
- 19- Assuming no discontinuities, income elasticity decreases gradually as income increases with unitary income elasticity identifying an income level that separates the luxury stage from the necessity stage for a given commodity.
- 20- See e.g. Elsamadisv (1994) and Metwally (1987).

#### REFERENCES

Abebayehu, T.

1989 "On the effects of relative prices and effective exchange rates on trade flows of LDCs," applied Economics, 21, 1447-1463.

Asseery, A. and N. Perdikis.

- 1990 "Estimating the aggregate import demand functions of the GCCs member states for the period 1970-1985," The Middle East Business And Economic Review, 2, no. 2, 1-8.
- 1993 "The functional form of the aggregate import demand function: The case of the GCC coungries," The Middle East Business And Economic Review, 5, no. 1, 34-38.

Bera, A. and M. McAleer.

1982 "Further results on testing linear and log-linear regression models," Department of Economics, Australian National University.

- 6- Using separate price indexes for tradebles and nontradebles, Murray and Ginman (1976), working with US data, report import/nontradebles positive cross price elasticity. Goldstein et al. (1980) using data from ten industrial countries report cross price elasticities that are positive for the USA, and Canada, negative for Sweden, and insignificant for the rest of their sample.
- 7- If imports are viewed within the framework of perfect substitution, Ale. Johnson (1958), an increase in both the cyclical and the secular values of real income could increase domestic production faster than consumption causing imports to decrease.
- 8- Nonetheless, these indexes contain nontrivial shares of nontredables. Examples of empirical studies that use the GDP deflator include Elsamadisy (1994, 1995a, 1995b), Goldstein et. al. (1980), Goldstein and Khan (1976), and Heien (1968). Examples of empirical studies that use the wholesale price index include Sarmad (1988), Khan and Ross (1975), Samuelson (1973), and Taplin (1973). Asseery and Perdikis (1990) use the consumer price index.
- 9- Specifically, we define the tradables sector of the Kuwaiti economy to consist of: agriculture and fishing; mining and quarrying; and manufacturing. The nontradable sector is defined to include the following industries: electricity, gas, and werer; construction; wholesale and retail trade, hotels and restaurants; transport, storage and communication; finance, insurance, real extets, and business services; and community, social and personal services.
- 10- See The National Accounts & input-Output Tables (1983), Central Statistical Office, Ministry of Planning, Kuwait, august 1992 and The National Accounts Statistics 1970-2989, Central Statistical Office. Ministry of Planning, Kuwait, February 1994.
- 11- See the data appendix for variables definitions.
- 12- See section II.4.
- 13- Thursby and Thursby (1984) found that the most frquenity accepted models, in their sample, are those including dynamic behavior through lagged values of the dependent variable. In most previous studies on import demand in the GCC countries, authors reported significant Koyck-type lag of adjustment in estimated reduced form equations.
- 14- I am indebted to unanimous referee who has pointed out that since imports are major part of tradables there may be strong correlation between P<sup>M</sup> and P<sup>T</sup> resulting in a problem of multicollinearity in the extended model. There are several rules of thumb that have been suggested in the literature to detect when multicollinearity can be considered a serious problem. Lawrence R. Klein (1962, p. 101) wrote: «Intercorrelation of variables is not necessarily a problem unless it is high relative to the overall degree of multiple correlation.» By Klein's rule

The price index of tradable goods, P<sup>T</sup>, is constructed as the ratio of the current prices to the 1984 (constant) prices of the gross domestic product originated in the tradables sector of the economy. Likewise, the price index of nontradable goods, P<sup>NT</sup>, is constructed as the ratio of the current prices to the 1984 (constant) prices of the gross domestic product originated in the nontradables sector of the economy.

The dummy wealth variable, W, takes on the value of unity for the years 1975-1989 and zero otherwise. The war-shock dummy variable equals one in 1981 and zero otherwise.

The data used in this paper are annual observations for the period 1970-1989. All variables (except dummy variables) are defined in domestic currency (KD) units. The basic sources of the data are tables (1) - (4) and (8) - (9) of the National Accounts Statistics 1970-1989, Central Statistical Office, Ministry of planning. The State of Kuwait. 1994.

#### **Foot Notes**

- 1- References are numerous. Of the recent studies see e.g. Nyalepe-Coo (1994), Abebsyehu (1989), Deyak et. al. (1989), Sarmad (1988), Malo and vogi (1984), Thursby and Thursby (1984), Warmer Kreinin (1983), and Goldstein et. al. (1980). Those deal with the GCC countries include Asseery and Perdikis (1990, 1993), Elsamadisy (1994, 1995a, 1995b), Metwelly and Abdel-Rahman (1985), Metwally et al. (1987), and Metwally (1993).
- 2- A nontradable commodity is one that is not internationally traded for whatever range of relative prices.
- 3- See e.g. Thursby and Thursby (1984), Thursby (1988), Elsamadisy (1995b), and Goldstein et.al. (1980).
- 4- For example, the Import own and cross price elasticities are constrained to be equal in megnitude but opposite in sign. Domestically produced goods, both tradales and nontradables, are assumed (imperfect) substitutes for imports. Moreover, the import demand cross price elasticities are constrained to be identical as between the two goods categories. The restrictivenes of this definition of the price variable has been recognized as early as 1970 by Learner and Stem (1970).
- 5- Though there is no theoretical basis for preferring one to the other, it is generally suggested that the finear specification is more useful for prediction, while the log-linear form is more appropriate for estimating elasticities.

suggesting complementarity between imports and nontradables in Kuwait.

Our results have some particulary important implications: First, the apparently good absolute performance of the examined conventional model specifications, as obtained in this and in previous studies on the GCC economies, seems insufficient for either to be regarded correct representation of the data. Second, aggregate import demand should not be restricted for price homogeneity on a priori grounds. Such consideration strongly argues against the use of relative prices as price variables in the demand function for total imports in Kuwait and, possibly, other GCC countries. Third, nontradable goods can neither presumed to substitute for nor be independent from imports, in general, and in Kuwait and, possibly, in other GCC countries in particular. The narrowness of the production base in these countries may lead to heavy dependence of industries producers of nontradables on imports for intermediate inputs and/or producer's durables, hence, implying complementarity (rather than independence or substitutability) between imports and nontradables. This leads one to conclude that the empirical hypothesis of separability of nontradables from all tradables does not seem to be consistent with data from the GCC countries. Fourth, the price elasticity of demand for total imports should neither be constrained to be identical in sign and/or in magnitude as between tradable and nontradable goods, nor be constrained to be identical in magnitude to the import own price elasticity.

Even though our objective was methodological rather than empirical, the findings of this research have wide-ranging policy implications that were briefly discussed in section VII.

## **Data Appendix**

The aggregate economic activity variable used in this study is the real non-oil gross domestic product as a proxy for the income variable, Y. (See e.g. Metwally et al., 1987; Metwally (1993); Nyatepe-Coo, 1994).

The quantity of imports demanded, M<sup>D</sup>, is proxied by the constant (1984 prices) volume of total imports. The price of imports, PM, is derived as the ratio of the value of imports at current prices to the value of imports at the 1984 (constant) prices.

The overall domestic price index, P<sup>D</sup>, is the implicit GDP deflator which is derived as the ratio of the GDP at current prices to the GDP at the 1984 (constant) prices.

works on the GCC countries and shared some of their features, it questioned the econometric specifications of the import demand function they used, specifically the empirical definition of the price variable they employed. In most previous work, estimates of the price elasticity of demand for total imports were based on relative prices. The use of relative prices implicitly restricts aggregate import demand to be homogeneous of degree zero in income and all prices. The relative price measures are defined as the ratio of the price of Imports to a 'sole' domestic price. The use of an overall domestic price carries the implications that imports substitute, and substitute equally, with tradable and nontradable goods. The use of the domestic price of tradables as the 'sole' domestic price assumes independence of import from the price of nontradables.

Using data from the GCC country of Kuwalt, both conventional model specifications were tested and rejected relative to each oher as being false (Elsamadisy, 1995b). Rejection of the two compared model specifications suggested that both alternatives are incorrectly specified and that a third (unspecified) model might be correct for the Kuwalti data. Motivated by these results and other results obtained by earlier researchers (e.g. Thursby and Thursby, 1984; thursby, 1988), restrictions implied by either specification were removed in the present study. An extended model specification, in which prices of imports, of tradable goods, and of nontradable goods enter as arguments, was proposed and estimated using our own constructed separate price indexes for tradable and nontradable goods in Kuwait.

Three sequences of nested hypotheses of model specification were identified via the imposition of series of constraints, leading to the conventional alternatives. Implied nested hypotheses were sequentially tested. The main result of this research is that all of the prices related assumptions maintained by the alternative conventional specifications are strongly rejected. Namely, that imports and nontradables are independent goods; that imports and nontradables are substitutes for each other; that the demand for imports is price homogeneous; that the cross price elasticities of import demand with respect to tradables and nontradables are identical; and that the own and cross price elasticities of the import demand are equal in magnitude and opposite in sign. An interesting result of estimating our unrestricted specification emerged that the price of nontradable goods appears to has been a significant determinant of the demand for total imports and carries a highly significant negative sign

overseas and/or accumulated reserves seem to have provided for a steady growth in imports in times of fluctuating and even declining oil revenues.

- On one hand, in light of the economic conditions surrounding the GCC economies (particularly that of Kuwait) over the short and medium-runs, such policy cannot be maintained. Easing the pressure on the balance of payment in the future years is a must. On other hand, Reliable estimates of total import demand elasticities are imperative for policy decisions and are basic tools for planners, specially during the years preceding to the full implementation of the results of the last round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) under the newly founded World Trade Organization (WTO). Based on results of the statistical inference drawn in this study, we feel that the new estimates contained in this paper, even though our objective was a rather methodological one, are more reasonable and consistent with theoretical expectations and/or economic intuition. The results of this study point to the following policy prescribions:
- (1) The management of import demand is to be viewed as part of a comprehensive stabilization plan. As a part of this stragegy, price and trade policies must be coordinated to make domestically produced tradables more competitive, and thus stimulate production. Diversification of the economy and import substitution must be taken seriously.
- (2) Imports and nontradables being coplements, reducing the import content of government spending via fiscal contraction and/or changing composition of government purchases away from nontradables to domestic tradables would be effective in curbing imports.
- (3) Given a highly (non-oil) income elastic import demand, introducing Income taxes would be effective in curbing consumption, and hence, imports.
- (4) The KD basket pegged exchange rate system combines some of the characteristics of fixed and flexible exchange rates. The basket is believed to be only adhered to over the medium and longer term. An active policy of real exchange rate management should be accompanied by aggressive import-substitution to stimulate the demand for domestic tradables. An active monetary policy may be useful in managing the nominal exchange rate in the short-run.

## VIII - Summary And Conclusions.

While the present empirical research has benefited from previous

Table 3
Some Elasticities Estimates Compared.

| Author Period of<br>Estiamts        |      | Long-Run<br>Elasticities? | Y              | PM               | PT             | PNT              |
|-------------------------------------|------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| This Study / 70-74<br>/ 75-89       | IV   | 0.716                     | 2.362<br>1.719 | -0.229<br>-0.229 | 0.215<br>0.215 | -0.478<br>-0.478 |
| Asseery & Perdikis, 90/<br>70-85    | VIII | 0.640                     | 1.288          | -0.722           | 0.722          | 0.722            |
| Assemy & Perdikis, 93 /<br>63-85    | VIII | NA                        | 1.551          | -0.784           | 0.784          | 0.784            |
| Metwelly & A. Rahmen, 85 /<br>70-82 | DX.  | 0,309                     | 1.356          | 0.0              | 0.0            | 0.0              |
| Metwally, 1993 [74-81<br>82/89      | ìΧ   | 0.284                     | 1.159<br>1.556 | 0.0              | 0.0<br>0.0     | 0.0              |
| Esameday, 94 / 70-75<br>76-87       | VIII | NA .                      | 1.960<br>1.287 | -0.145<br>-0.145 | 0.145<br>0.145 | 0.145<br>0.145   |

## Vil - Policy implications

The GCC countries, Kuwait is no exception, seem to have been failing in an import trap. Having (highly) Income-elastic/price-inelastic import demand, expenditures on imports have been growing at a much faster rate than export revenues. The rapid increase in oil revenues in the 1970s and eatry 1980s transformed public finances allowing for expended government role in the provision of infrastructure, free social services and capital expenditures. On the one hand, the narrowness of the domestic production base, the effective control of government expenditure over economic activities, and complementarity between imports and nontradables resulted in most of the economic programs formulated in the aftermath of the oil boom involving heavy dependence on imports. On the other hand, patterns of consumption and imports have changed following the abrupt increase in oil revenues. It has been, evidently, difficult to return to the old patterns after the collapse of oil prices and revenues. <sup>20</sup> The availability of other income sources such as income from investments

changes in the price for tradables or/and in the price of imports. While, in absolute value, the estimated import elasticity with respect to the price of tradable goods is almost equal to that with respect to the import own price, it is less than half the estimated import elasticity with respect to the price of nontradables.

Import Elasticities Compared: Clear-cut rejection of the conventional model specifications for the Kuwaiti data implies that income and/or price elasticities obtained from estimating such specifications for the economy of Kuwait [e.g. Asseery and Perdikis (1990, 1993) and Elsamadisy (1994, 1995a)] are rendered blased due to model(s) misspecification. Needless to say, income elasticity estimates obtained from any restricted version of such specifications [e.g. Metwally and Abdel-Rahman (1985), and Metwally (1987, 1993)] are also rendered biased.

Table 3 compares estimates of the speed of adjustment as well as the demand income and prices elasticities obtained from the unrestricted model of this study with estimates obtained in some of the previous studies. Our estimate of the speed of adjustment of 0.716 is notably higher than the 0.50 estimated by Asseery and Perdikis (1990), the 0.31 estimated by Metwally and Abdel-Rahman (1985). and/or the 0.28 estimated by Metwally (1993). Our estiamte is much more consistent with the liberal trade policy of Kuwait.

We observe that our estimates of the price elasticities tend to be lower as compared with previous estimates while our estimate of the income elasticity tend to be higher. Like in most previous studies, our analysis assumes that the international supply of Kuwaiti imports is perfectly price elastic. However, it is important to recall that if import supply becomes inelastic, single equation estimates of the price elasticity of demand may be biased downward. Import supply can become less price elastic due to those factors which can affect supply elasticity such as quotas, embargoes, etc. Nonetheless, Kuwait has always maintained a liberal import policy. Quantitative restrictions and/or quotas have not been instruments of the Kuwaiti trade policy. Coupled with the obvious smallness of the Kuwaiti economy, this assures the empirical plausibility of the infinitely elastic import supply assumption. We have no serious doubts about our prices elasticity estimates being biased downward. On the contrary, clear misspecification of the conventional models promotes the claim that previous estimates of price elasticities are rather biased upward.

Summer 1995

elasticities to be estimated separately. Rejection of the empirical hypothesis of separability of nontradables from all tradables implies that all three prices must be included as arguments of the import demand function. This, in turn, implies the clear (a fortiori) rejection of all the conventional import demand specifications adopted by previous studies on Kuwait relative to the extended specification introduced in this study implying its superiority.

### VI - Import Demand Elasticities.

Our estimates of the import income elasticity suggest that Kuwait has an income elastic import demand. The estimated short-run income elasticity for the pre-boom years is 1.70 approximately. Across the mid 1970s abrupt rise in oil prices (hence, in the market value of oil reserves and consequently in the national wealth), short-run income elasticity is estimated to has dropped to 1.23. The estimated long-run income elasticity has dropped from 2.36 to 1.72 across the oil prices hike. The down shift in import income elasticity implies that what might have been considered luxurious before the upward shift in income and wealth, have been considered necessary thereafter. Such result is consistent with economic intuition. <sup>19</sup>

Turning to price elasticities, imports own price elasticity carries a significant expected negative sign. The tradables price elasticity carries the correct expected positive sign and is highly significant. Not surprisingly, the nontradable goods price elasticity turns out to carry a highly significant negative sign implying complementarity between imports and nontradables. For Kuwait and other GCC countries, this runs paraeconomic intuition. Due to the narrowness of the production base for tradable goods in Kuwait, most importables are not domestically produced and hence, producers of nontradables depend heavily on imports for their needs of intermediate and capital goods. Ceteris-paribus, an exogenous increase in the price of nontradables reduces the quantity demanded and hence equilibrium output. This induces a downfall in the derived demand for imports by producers of nontraders, hence a reduction in the quantity of total imports demanded, and vice versa. The magnitude of the estimated price elasticities indicate that Kuwait has a prices inelastic demand for import in the short-run as well as in the long-run. The relatively low elasticity with respect to the prices of imports and domestic tradables relates to the low substitution between domestic and foreign goods. It may also be a reflection of the importance of government subsidies in the domestic markets for imported goods. On other hand, import demand in Kuwait is more sensitive to changes in the price of nontradables than for the standard error of the estimate (SEE), the adjusted coefficient of determination, the Akaike Information Criterion (AIC) and the Schwarz-Bayes Information Criterion (SBIC) reveal that imposing price homogeneity has particularly worsened the quality of our estimates of the price elasticities. The t-statistic for the general linear hypothesis Ho:  $a_2 + a_3 + a_4 = 0$ , applied to coefficients of (XI), is -3.7177 (p value  $\ll 0.01$ ). Results reported in table 2 indicate that the value of twice the log-likelihood difference, for testing (XI) against (XII),  $[L(\lambda_{XI}) - L(\lambda_{XII})]$  is  $10.097 \gg \chi^2$  (1, 0.99). Both tests indicate that the price homogeneity restriction is decisively rejected for the Kuwaiti data. Accordingly, we see no necessity of specifying and import demand equation on which parameters the homogeneity restriction is imposed. This result strongly argues against the use of relative prices as price variables in the demand function. Since specification (XII) is rejected, there is no point in proceeding to test its restricted versions (XIV), (XV), and/or (XVII).

Identical Cross Price Elasticities: Equality of the cross price elasticities of import demand with respect to tradables and nontradables impose the restriction that  $a_4=a_3(s/1-s)$  on the parameters of (XI) coupled with the restriction that s=0.5 in equation (XVIa). Consequently (XVI) implies that  $a_3=a_4$  in (XI). We test the credibility of the assumption that the two cross price elasticities are identical by testing (XVI) against (XI). The computed t-statistic for the general linear hypothesis  $a_3-a_4=0$  is 5.21 which is highly significant. Results reported in table 2 indicate that the value of twice the log-likelihood difference  $[L(\lambda_{XI})-L(\lambda_{XVI})]\gg \chi^2(1,0.99)$ . Results of both tests indicate a decisive rejection of the restriction. Since specification (XVI) is rejected, there is no point in proceeding to test its restricted versions (XVII) since it is rejected a fortiori.

Identical Own And cross Price Elasticities: The assumption that the own and cross price elasticities of the imports demand are equal in magnitude and opposite in sign is implemented in models (XIV) and/or (XV). Both models were rejected a fortiori implying such assumption cannot be justified for the Kuwaliti data.

Zero Prices Elasticities: The most restrictive model (XVII) was rejected a fortiori when testing our three identified sequences of hypotheses nested within the extended model (XI).

To conclude, rejection of the price homogeneity hypothesis for import demand implies the rejection of relative prices and requires import price V.5 - Testing Results: It was specificized, as our third objective, to test the following hypotheses maintained by the conventional import demand models: 1) that imports and nontradables are independent goods; 2) that imports and nontradables are substitutes for each other; 3) that the demand for imorts is price homogeneous; 4) that the cross price elasticities of import demand with respect to tradables and nontradables are identical; and 5) that the own and cross price elasticities of the imports demand are equal in magnitude and opposite in sign. We now examine the results of testing these hypotheses orderly.

The relevance of the price of nontradables: The empirical hypothesis that nontradable goods are separable in use from all importable goods can be tested by testing the null hypothesis that the coefficient on the nontradables price variable in (XI) is not significantly different from zero. Comparing regressions (XI) and (XIII), the standard error of the estimate (SEE), the adjusted coefficient of determination, the Akaike Information Criterion (AIC) and the Schwarz-Bayes Information Criterion (SBIC) reveal that the removal of the price of nontradables has, somewhat, worsened the quality of the regression. Results reported in table 2 indicate that the students t-statistic for the exclusion of the price of nontradables. PNT, of 3.351 is significant at the 1% level. Twice the value of the log-likelihood difference, for testing (XI) against (XIII).  $[L(\lambda_{XI}) - (\lambda_{XIII})]$  is 11.752  $\gg \chi^2$  (1, 0.99). Results of both tests suggest that the restriction as = 0 is decisively rejected. Accordingly, it is concluded that import demand, in Kuwait, is not independent of the price of nontradables.

Import/Nontradables Substitutability: The highly significant negative sign on the coefficient of the price of nontradable goods in (XI), combined with the above result of the maximum likelihood ratio test of model (XI) against its restricted version, model (XIII), Indicates a decisive rejection of the assumption that nontradables substitute for imports. Consequently, the price elasticity of demand for total imports should not be constrained to be equal as between tradable and nontradable goods. Such consideration argues against the use of the GDP deflator as the sole domestic price. Since specification (XIII) is rejected, there is no point in proceeding to test its restricted versions (XIV) and/or (XVIII).<sup>18</sup>

Price Homogeneity of Import Demand: Price homogeneity of (XI) can be empirically tested by testing the null hypothesis that the sum of all price coefficients is identically zero. Comparing regressions (XII) and (XI).

Table 2
OLS Regression Results

| Model                                                  | Equation XI                                                                  | Equation XII                                                                | Equation XIII                                                              | Equation XVI Estimated Coeff.                                               |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Variable                                               | Estimated Coeff.                                                             | Estimated Coeff.                                                            | Estimated Coeff.                                                           |                                                                             |  |
| Constant                                               | -7.86142<br>(-6.783)                                                         | -3.03793<br>(-1.560)                                                        | -6,06199<br>(-5.645)                                                       | -7.23098<br>(-5.135)                                                        |  |
| LN(Yt)                                                 | 1.69032<br>(15.320)                                                          | 1.04077<br>(3.850)                                                          | 1,48801<br>(10.955)                                                        | 1.64106<br>(8.523)                                                          |  |
| Ln(PtM)                                                | 163666<br>(-2.878)                                                           |                                                                             | 315644<br>(-3.059)                                                         | -,385333<br>(-2.840)                                                        |  |
| Ln (PtT)                                               | .153643<br>(6.942)                                                           |                                                                             | .155764<br>(5.987)                                                         |                                                                             |  |
| Ln PtNT                                                | -3.341979<br>(-3.351)                                                        |                                                                             |                                                                            |                                                                             |  |
| Ln PtMT                                                |                                                                              | 011963<br>(105)                                                             |                                                                            |                                                                             |  |
| Ln PtNTT                                               |                                                                              | 189091<br>(-1.704)                                                          |                                                                            |                                                                             |  |
| Ln PtD                                                 |                                                                              |                                                                             |                                                                            | .167754<br>(3.970)                                                          |  |
| w                                                      | 3.66737<br>(4.03 9)                                                          | 2.88488<br>(1.438)                                                          | 5.66134<br>(4.37212)                                                       | 6.68757<br>(4.024)                                                          |  |
| WiLnYt                                                 | 460224<br>(-3.785)                                                           | -,352150<br>(-1.291)                                                        | 721317<br>(-4.195)                                                         | 858716<br>(-3.866)                                                          |  |
| Dt                                                     | -,177239<br>(-8.782)                                                         | 160261<br>(-6.627)                                                          | 106832<br>(-6.876)                                                         | 071674<br>(-3.520)                                                          |  |
| LnMt-1D                                                | .284463<br>(4.315)                                                           | .323133<br>(4.607)                                                          | .272894<br>(3.690)                                                         | .273250<br>(2.695)                                                          |  |
| Reg. Stat. SEE F Stat. Adj. R-sqd. D-h AIC. SBIC. LLF. | .047496<br>356.516<br>.993711<br>-1.26340<br>-2.95083<br>-5.34134<br>37.0329 | .859889<br>262.786<br>.990273<br>.324897<br>-2.52468<br>-4.96489<br>31.9644 | .061699<br>240.728<br>.969387<br>.25483<br>-2.43755<br>-4.87777<br>31.1567 | .079928<br>181,785<br>.985976<br>.397415<br>-2,15881<br>-4,59903<br>28,5087 |  |

Students t-statistics are in parentheses.

first is the sequence (XI) - (XIII) - (XIV) - (XVII); the second is (XI) - (XII) - (XVI) - (XVII), and the third is (XI) - (XVI) - (XVI) - (XVII). <sup>15</sup> Thus formal statistical significance tests of nested hypotheses can be performed to choose empirically between component models of each sequence. Where appropriate, the variance-covariance matrix of the estimated coefficients can be utilized in performing a simple or a generalized students-t-test on the value(s) of the restricted coefficient(s). Alternatively, the maximum likelihood ratio criterion can be employed to test a model specification against its restricted version(s). As is well known, in a likelihood ratio test a comparison is made between the values of the likelihood functions of the unrestricted model,  $L(\lambda_0)$ , and the restricted model,  $L(\lambda_0)$ . Twice the value of the difference  $[L(\lambda_0) - L(\lambda_R)]$ , is distributed as  $\chi 2$  with degrees of freedoms equal to the number of restrictions imposed. In each case, if the tested hypothesis is rejected there is no need to proceed, since all hypotheses nested within the rejected hypothesis are rejected a fortiori.

V.4 - Estimation Results: The OLS estimates and key regression statistics for the unrestricted equation (XI) and its immediate constrained versions (XII), (XIII), and (XVI) are reported in table 2.16 The Jarque-Bera (1987) normality test statistic was insignificant and the augmented Dickey-Fuller test is highly significant, indicating no lack of normality. Durbin's-h statistics indicated the absence of serial correlation among OLS residuals. The ARCH test Indicated no evidence of autoregressive conditional hetroscedasticity. In all regressions, the overall goodness of fit of the models is exceedingly close. The signs of the explanatory variables are consistent with a priori expectations. Except for model (XII), all the individual variables contribute significantly to the explanation of the behavior of the quantity of imports demanded.

With regard to (XI), the coefficient of adjustment of 71.55% is significantly greater than zero and (significantly) smaller than unity, hence indicating no adjustment mechanism misspecification. The short-run income elasticity of the demand for imports carried a highly significant correct positive sign. The coefficient on the interaction term, a<sub>6</sub>, carried a highly significant negative sign indicating a downward shift in the income slope of the import demand function following the oil boom of the mid 1970s. The wealth dummy variable, W, carried a highly significant positive sign, hence indicating a decisive positive upward shift in the import demand function around mid 1970s. The war shock dummy carried a highly significant negative sign, indicating temporarily decline in import.<sup>17</sup>

a<sub>3</sub>.(s/1-s) on parameters of the unrestricted model (XI) to get (XVI) as:

$$\begin{split} LnM_{t}^{D} &= f_{0} + f_{1}LnY_{t} + f_{2}LnP_{t}^{M} + f_{3}LnP_{t}^{D} + \\ f_{4}W_{t} + f_{5}W_{t}Y_{t} + f_{6}D_{t} + f_{7}LnM_{t-1}^{D} + u_{t} \end{split} \tag{XVI}$$

Then impose the restriction  $f_3 = -f_2$  on the parameters of (XVI) to get (XV); or c) obtain (XV) from (XI) by imposing the pair of restrictions that  $a_3 = -a_2$  (1 - s) and  $a_4 = -sa_2$  on the parameters of (XI) at once.

(6) - The most restrictive assumption that import demand is prices inelastic imposes the restrictions that all prices coefficients in the above models are identically zero and reduces any of them to the log-linear form of (IX) given as:

$$LnM_{t}^{D} = g_{0} + g_{1}LnY_{t} + g_{2}W_{t} + g_{3}W_{t}Y_{t} + g_{4}D_{t} + g_{5}LnM_{t-1}^{D} + u_{t} \qquad (XVII)$$

V.3 - Testing Strategy: The relationships between the extended specification (XI) and the restricted specifications (XII) - (XVII) are conveniently summarized in table 1 below. It is apparent from restrictions listed that we can identify at least three sequences of nested models in the sense that each succeeding model is a restricted version of the prior. The

Table 1
Relationships Between Specifications and Summary of Parameter Restrictions.

| MODEL2 | ж                                       | XU                 | XIII        | VIX       | XV        | XVI             | XVII     |
|--------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|----------|
| XI     |                                         |                    |             |           |           |                 | $\vdash$ |
| XII    | $a_2 + a_3 + a_4 = 0$                   |                    |             |           |           |                 |          |
| XIII   | a <sub>4</sub> = 0                      |                    |             |           |           |                 |          |
| XIV    | $a_4 = 0$ , and $a_2 \approx a_3$       | c <sub>3</sub> ≈ 0 | $b_3 = b_3$ |           |           |                 |          |
| xv     | $a_4 = -sa_2$ , and $a_2 = -(1 - a)a_2$ | c3 = -sc2          |             |           |           | $f_2 = -f_3$    | -        |
| XVI    | $a_4 = a_3(s/1-s)$                      |                    |             |           |           |                 |          |
| XVII   | $a_2 = a_3 = a_4 = 0$                   | $c_2 = c_3 = 0$    | $b_2=b_3=0$ | $d_2 = 0$ | $e_2 = 0$ | $f_2 = f_3 = 0$ | Г        |

$$LnM_t^D = b_0 + b_1LnY_t + b_2LnP_t^M + b_3LnP_t^T + b_4W_t + b_5W_tY_t + b_6D_t + b_7LnM_{t-1}^D + u_t$$
 (XIII)

(3) - Such assumption also imposes the restriction that  $C_3=0$  on the parameters of (XII) and reduces specification (XII) to the log-linear form of specification (VII). Likewise, imposing price homogeneity on the parameters of (XIII) implies that  $b_2+b_3=0$  and reduces (XIII) to the log-linear form of specification (VII) given as:

$$LnM_t^D = d_0 + d_1L\dot{n}Y_t + d_2LnP_t^{MT} +$$
  
 $d_3W_t + d_4W_tY_t + d_5D_t + d_6LnM_{t-1}^D + u_t$  (XIV)

(4) - The actual practice of using an overall domestic price index results in reducing (XI) and/or (XII) to the log-linear form of the more familiar conventional specification (VIII) given as:

$$LnM_{i}^{D} = e_{0} + e_{1}LnY_{i} + e_{2}LnP_{i}^{MD} +$$
 $e_{3}W_{i} + e_{4}W_{i}Y_{i} + e_{5}D_{i} + e_{6}LnM_{i-1}^{D} + u_{t}$  (XV)

Model (XV) is not, however, naturally nested within the extended model (XI). Nonetheless, if it is postulated that the over all price index, P<sup>D</sup>, is the so-caled "true" cost of living index, then, assuming that the aggregator function satisfies certain regularity conditions, the overall price index is given as a fixed weight Divisia (1926) price index the Divisia weights of which being the relative shares of tradable and nontradable goods in total GDP (See e.g., Diewert, 1976). Where s is the relative share of the nontradable sector in the gross domestic product at current prices, the discrete form of this index is given by the Tomqvist (1936) price index and is constructed as:

$$LnP^{D} = s.LnP^{NT} + (1-s).LnP^{T}$$
 (XVIa)

(5) - If, in addition to price homogeneity, construction (XVIa) is also postulated, then it is seen that the conventional model (XV) can be nested within the unrestricted specification (XI). One can take either of three routs to reach this conclusion: a) obtain (XV) by imposing the restriction  $C_3 = s_2$  on the parameters of the price homogeneity restricted model (XII); or b) impose the restriction that s = 0.5 on (XVIa) and the restriction  $a_4 = 0.5$ 

$$LnM_t^{D*} = \theta_0 + \theta_1LnY_t + \theta_2LnP_t^M + \theta_3LnP_t^{P} + \theta_4LnP_t^{NT} + \theta_5W_t + \theta_6W_tY_t + \theta_7D_t + u_t$$
 (X)

where  $M_i^{D*}$  is the desired level of import at time t;  $\theta i$ ,  $i=1, \dots 4$  are the long-run elasticities of the import demand with respect to the respective argument;  $\theta i$ ,  $i=5,\dots 7$  are the wealth and war shift parameters, respectively. According to the real partial adjustment hypothesis the static long-run equilibrium model (IV) can be cast as a short-run dynamic model by introducing the lagged dependent variable, amogn its arguments. Applying the logarithmic flow partial adjustment mechanism to (X), we have:<sup>13</sup>

$$LnM_t^D = a_0 + a_1LnY_t + a_2LnP_t^M + a_3LnP_t^F + a_4LnP_t^{NT} +$$
  
 $a_5W_t + a_6W_tY_t + a_7D_t + a_8LnM_{t-1}^D + u_t$  (XI)

where  $a_i$  i = 1, ... 4. are the short-run elasticities of the import demand with respect to the respective argument and  $\lambda$  = 1 -  $a_0$  is the speed of adjustment. The long-run elasticities are computed by dividing a short-run elasticity by  $\lambda$ . In what follow, we utilize specification (XI) in examining the empirical credibility of different assumptions maintained by the conventional specifications. <sup>14</sup>

- V.2 Nested Hypotheses: We first identify series of restrictions on the parameters of (XI) that result in the log-linear form(s) of the conventional specifications (VII), (VIII), or (IX):
- (1) Assuming price homogeneity for (IV) requires the sum of all price elasticities to be identically zero. This imposes the restriction that  $a_2+a_3+a_4=0$  on the parameters of (XI). Such restriction would reduce (XI) to the log-linear form of (V) given by:

$$LnM_t^D = c_0 + c_1LnY_t + c_2LnP_t^{MT} + c_3LnP_t^{NTT} +$$
  
 $c_4W_t + c_5W_tY_t + c_8D_t + c_7LnM_{t-1}^D + u_t$  (XII)

(2) - Assuming tradables/nontradables separability implies that the demand for imports is independent of the price of nontradables. This implies  $a_4=0$  and reduces the unrestricted specification (XI) to the log-linear form of the restricted version (VI) written as:

nontradable sector. <sup>10</sup> Such findings suggest that our classification is consquent. A second limitation of our proxies is that they are, like the GDP deflator, current-weighted price indexes. Base-weighted indexes are usually favored over equivalent current-weighted indexes for the purposes of analyzing price movements. Since we divide the economy along sectoral lines, the tradable and nontradable price measures can be constructed only as the ratio of output at current prices to output at constant prices. These output measures are inherently current-weighted.

### V- Empirical Investigation.

Let alone specification (IX), the consequences of specifying (VII) and/or (VIII) instead of (IV) are not ignorable. In specification (VII), the definition of the price variable implies that imports and nontradables are assumed independent goods. Considering specification (VIII), it is immediately seen that the definition of the price variable implies that the own and cross price elasticities of the Imports demand function are assumed equal in magnitude but opposite in sign. This, in turn, as the prices of nontradables are components of PD, Implies substituability between imports and nontradables. Furthermore, '....the cross price elasticity of demand for imports is constrained to be identical as between domestic tradable and nontradable goods' (Goldstein and Khan, 1988, p. 1062). Although plausibility of the assumptions of substitutability or independence of imports/nontradables may be seen obvious in some cases, it may not seem so for most of the GCC countries (Kuwait being no exception), where virtually all capital and intermediate inputs of production of nontradables are imported. Such statements must be a testable hypotheses rather than maintained assumptions in the case of any of the GCC countries. On other hand, either (VII) or (VIII) requires price homogeneity to be maintained for specification (IV). While the homogeneity postulate is consistent with the standard theory of demand, it is an empirical question in principle, hence it should rather be tested.

V.1 - The Estimating Equation: We augment the demand model (IV) with a dummy wealth variable, W, and its interaction with the income variable, WY. A positive sign for the wealth variable and a negative sign for the interaction variable are expected. We also include a dummy variable, D, to reflect the shock of the first Gulf war (the Iraqi-Iranian war). A negative effect on imports is expected for the war shock. Writing  $X_t = [W_t \ W_t Y_t \ D_t]$ , for the Kuwaiti data, we write the log-linear form of the long-run equilibrium model (IV) as:  $^{12}$ 

nontradables. Such indexes do not exist for Kuwait, and must be constructed. It should be, however, indicated at the outset that what will be presented here is merely a first attempt at the construction of separate price indexes for tradables and nontradables in Kuwait. These are at best only proxy variables for the true variables. Our approach to the construction of these indexes is based on the division of the economy along sectoral lines into "tradable" and "nontradable" sectors. The "tradable" sector of the economy is defined to include all industries involved in the production of "exportables" and/or "importables". Together, improtables and exportables are the economy's output of tradables. The remainder of the gross domestic product is the economy's output of "nontradables" and the industries concerned are allocated to the "nontradable" sector of the economy.9 We apply the same procedure used to derive the implicit GDP deflator to actually construct our price indexes. The GDP deflator is essentially derived by dividing the GDP at current prices by its value at constant prices. Likewise, we derive the price index for tradables by dividing the current value of the GDP originating in the tradable sector by its value at constant prices. Similarly, the price index for nontradables is derived by dividing the current value of the GDP originating in the nontradable sector by its value at constant prices. Let YTC and YNTC be the gross domestic product originating in the tradable and in the nontradable sectors, at current prices. Let YTF and YNTF be their respective values at constant prices. We obtain the price index for tradables as PT = YTC/YTF and that for nontradables as PNT = YNTC/ **∨**NTF

One limitation of these proxy variables involves the classification of the Kuwaiti industries into the tradable and nontradable sectors. In order to obtain the tradable/nontradable break-down of the total output (GDP), every producing sector in the economy has to be allocated to either the tradable or the nontradable sector. The problem lies with the data aggregation at the sectoral level of the economy. The level of aggregation of the existing data might be too high to allow unambiguous classification of industries in one sector or the other. As such, the final outcome is that some tradable (nontradable) output is bound to be included in the nontradable (tradable) sector. Nonetheless, a brief examination of the commodities accounts and other input-output data for the years 1983 and 1987 indicates that the degree of foreign trade participation, as approximated by the ratio of imports or exports to total domestic sales, is substantially higher for the tradable sector of the Kuwaiti economy than the

Special Case I: The empirical assumption that nontradables are separable in use from all tradables implies that only the domestic price of tradable goods would be relevant for the construction of the relative prices of imports. This implies a zero value for the first partial derivative of M<sup>D</sup> with respect to P<sup>NT</sup> in (IV), yielding:

$$M_t^D = f(\frac{\pm}{Y_t}, P_t^{\tilde{u}}, P_t^{\tilde{\tau}}, X_t)$$
 (VI)

Combining this hypothesis with the hypothesis of homogeneity in prices yields the conventional specification (III), examined by Elsamadisy (1995b), reprinted as (VII):

$$M_t^D = f(\frac{\pm}{Y_t}, P_t^{\tilde{ur}}, X_t) \tag{VII}$$

Special Case II: In most cases, when it comes to actual work, the researcher runs into the problem that separate domestic price Indexes for tradable goods as such do not exist, hence, does not estimate a version of (VII). The actual practice has been to use a readily available proxy variable such as the implicit GDP defiator, the wholesale price index, and/or the consumer price index. This results in casting the price homogeneous specifications (V) and/or (VII) as the conventional specification (II) adopted by Asseery and Perdikis (1990, 1993) and Elsamadisy (1994, 1995a), reprinted as (VIII):

$$M_t^D = f(Y_t^{\pm}, P_t^{BB}) \qquad (VIII)$$

Special case III: The most restrictive assumption, adopted by Metwally and Abdel-Rahman (1985), Metwally et al. (1987), and Metwally (1987, 1993), that the demand for imports is prices inelastic implies zero first derivatives of M<sup>D</sup> with respect to all prices in (IV) - (VIII) and results in specification (I), reprinted as (IX):

$$M_t^D = f(Y_t^{\pm}, X_t) \tag{IX}$$

### IV- Construction of the Price Indexes.

Econometric estimation of the general specification (iV) and/or some of its constrained versions requires separate price indexes for tradables and

any pair or prices. A model of total import demand that satisfies these requirements lends itself directly to the testing of prices related hypotheses that are maintained assumptions in previous studies using conventional specifications. Such model has the following specification:

$$M_t^D = f(\frac{\pm}{V_t}, P_t^{\bar{\mu}}, P_t^{\bar{\tau}}, P_t^{\bar{\tau}}, X_t)$$
 (IV)

where  $M^D$  is the quantity of imports demanded, Y is the activity variable expressed in real terms,  $P^M$  is the price of imports in domestic currency,  $P^T$  is the domestic price of tradable goods,  $P^{NT}$  is the price of nontradables,  $X_i$  is a vector of other related variables, and t is time. Theoretically expected signs for the first partial derivatives of  $M^D$  with respect to its arguments are indicated by the sign above each respective variable. The derivatives  $M^D$  with respect to its own price,  $P^M$ , would have a negative sign and that with respect to the domestic price of tradables,  $P^T$ , would have positive sign. That with respect to the price of nontradables,  $P^{NT}$ , remains an empirical question. That with respect to the activity variable, Y, can be of either sign. It should be noted that the measurement of import price in units of domestic currency introduces exchange rate changes indirectly into the model by expressing all monetary variables in a common currency units.

III.2 - Conventional Models: Let us consider first that demand functions are generally restricted to be homogeneous of degree zero in money income and nominal prices, implying the absence of money illusion. Since the income variable, Y, is in real terms, it follows that the homogeneity postulate is satisfied by imposing price homogeneity on (IV) requiring the sum of price elasticities to be identically zero. This would involve the normalization of prices. Using  $P^T$  as the numerare and writing  $P^{MT}$  and  $P^{MT}$  as short for the relative prices of imports and nontradable goods, we have  $P^MT = P^M/P^T$  and  $P^{MTT} = P^M/P^T$ . The price homogeneous version of (IV) is written as:

$$M_t^D = f(\frac{\pm}{Y_t}, P_t^{\bar{n}r}, P_t^{\bar{n}r}, X_t)$$
 (V)

It is immediately seen that the alternative conventional specifications of import demand discussed in section II comprise three distinct, but related, special cases of the unrestricted specifications (IV) and/or its price homogeneity restricted version (V). We consider these cases in turn.

its income slope. He also found the first Gulf-War shock to have significantly reduced, temporarily, the import demand in Kuwait. On other hand, in these countries, non-oil GDP is considered more appropriate as a proxy for the activity variable (Elsamadisy 1994; Metwally 1993).

### III- An Extended Model of Import Demand

Added to previous empirical evidence from non-GCC data (e.g. Thursby and Thursby, 1984; Thursby, 1988), evidence of the Kuwaiti data indicating the rejection of the alternative conventional specifications (ii) -(III) relative to each other (Elsamadisv, 1995b) leads one to suspect either (1) the plausibility of the infinite import supply elasticity assumption; (2) that the traditional equations are misspecified for the Kuwaiti (and possibly other GCC countries) data as regards the variables composing their arguments; (3) the empirical validity of the homogeneity postulate for total import demand in Kuwait; or (4) the propriety of existing data. Suspicion based on argument (1) is excluded on the basis of the smallness of the Kuwaiti economy and the highly liberal Kuwaiti trade policy. Suspicion based on arguments (2) and/or (3) is related to the restrictiveness of the conventional import demand specifications and has, in fact, motivated the present work. Data problems implied by argument (4) are serious and are beyond the scope of this paper. In this section, an extended model of import demand, in which prices of imports, of tradable goods, and of nontradable goods enter as arguments is presented. The alternative conventional specifications (I) - (III), of section II, are shown to be special cases of the proposed specification.

III.1 - The Extended Model: The economic theory of demand states that the quantity demanded of a commodity (either simple or composite) is a function of, among other variables, its own price, prices of other commodities substitutes as well as complements, and an activity (scale) variable. A basic assumption of the demand theory is that economic agents make simultaneous choices between different commodities. When considering total imports as a composite commoditie, domestically produced goods are aggregated into two composite commodities, namely tradables and nontradables. As such, an unrestricted import demand function must have all prices of the three (composite) commodities among its arguments. The price elasticities of import demand must not be restricted a priori to be identical in magnitude and/or in sign as between

- II.2- The Functional Form: Due to convenience of estimation procedures and/or the ease of interpretation, most researchers have favored a linear or log-linear specification of the import demand function. 

  The main analytical tool used do discriminate between the two alternative functional forms has been the Box-Cox (1964) transformation. Asseery and Perdikis (1993: 36) have favored the linear version in case of Kuwait and Oman. Nonetheless, Elsamadisy (1995b), applying formal testing procedures of model specification in the presence of alternative nonnested hypotheses developed by MacKinnon et al. (1983) and Bera and McAleer (1982) to the Kuwaiti data, reported that results of both tests indicated the superiority of the log-linear form for the conventional specifications (ii) and (iii).
- II.3- The Short-Run Dynamics: Examining 324 equations for a sample of five countries, Thursby and Thursby (1984:121) reported' .... the models most frequently accepted are those which include dynamic behavior through lagged values of the dependent variable'. In most previous studies on import demand in the GCC countries, authors reported significant Koyck-type lag of adjustment in estimated reduced form equations. Reported estimates of the speed of adjustment, for well specified partial adjustment mechanism, ranged from a low of 0.284 for Kuwait to a high of 0.843 for Bahrain (Metwally, 1993). Asseery and Perdikis (1990) reported speed of adjustment, for Kuwait, of 0.640 and 0.500 for their log-linear and linear forms, respectively. Elsamadisy (1994) reported speed of adjustment, for Kuwait, of 0.731 and 0.766 for the log-linear form of alternative conventional specifications. Estimated speed of adjustment reported by Asseery and Perdikis for the Kuwaiti economy are obviously low, while that reported by Metwally is suspiciously low.
- II.4 Particularities of The GCC Country Data: The GCC countries have experienced drastic fluctuations in oil revenues since the early 1970s oil embargo. The sharp rise in oil prices in late 1973, it is argued, had elevated the market value of oil reserves remarkably in the oil exporting countries, implying these countries to have witnessed a significant increase in their national wealth. Such increase in wealth (or, alternatively, in the permanent income) would be expected to have led to a sharp increase in the demand for imports in those countries. For Kuwait, Elasmadisy, (1995a) reported the log-linear form of the conventional (equilibrium) specification (II) with the GDP deflator as the domestic price to have witnessed an upward shift in its intercept and a downward shift in

specification (I). Nonetheless, it is well documented in the fiterature that (II) probably involves the omission of relevant variables. Thursby the Thursby (1984), using a combination of classical testing procedures, and Thursby (1988), employing a loss function approach find strong evidence that such models are misspecified for data from five industrial countries. The immediate criticism of this literature concerns the choice of appropriate index(es) to measure the price of domestic goods, hence the empirical definition of the price variable they use, where unduly restrictive assumptions are maintained. Specifically, import own and price elasticities are constrained to be equal in magnitude but opposite in sign. Domestically produced goods, both tradables and nontradables, are assumed (imperfect) substitutes for imports. Moreover, the import demand cross price elasticities are constrained to be identical as between the two goods categories (See e.g. Goldstein et. al., 1980).

An alternative specification assumes that nontradables are separable in use from all tradables and accordingly, the demand for imports is independent of the price of nontradables. The rational has been that the economic agent engages in a two stages decision process. In the first stage, total expenditures are allocated between nontradables and all tradables on the basis of their relative prices. In the second stage, expenditures on all tradables (given from first stage) are allocated between imports and domestic tradables on the basis of their relative prices. The implication of this assumption is that, rather than the overall domestic price, only the domestic price of tradable goods would be relevant for the construction of the relative prices of imports. Letting PMT = PMpT where PT is the domestic price of tradable goods, such specification is written

$$M_t^D = F(Y_t, P_t^{MT}, X_t) \tag{III}$$

Elsamadisy (1995b), applying significance non-nested hypotheses test procedures in a formal comparison of (II) and (III), reported that the J-test developed by Davidson and MacKinnon (1981) and the N-test developed by Pesaran and Deaton (1978) indicated that the two alternative specifications are strongly rejected relative to each other, as being false, for both the static and the dynamic versions of each. Such result suggests that both alternatives are incorrectly specified and another (unspecified) model is appropriate.

#### II- A Review of the Empirical Literature

Studies on total import demand in the member states of the Gulf Cooperation Council (GCC) can be classified into two groups. In one group,
researchers have, seemingly, taken a commonly held view that in
developing countries, import demand is price inelastic. Accordingly, they
have specified import demand not to depend on prices of any sort. This
includes Metwally and Abdel-Rahman (1985), Metwally et al. (1987), and
metwally (1987, 1993). In a second group, researchers have adopted a
typical traditional specification. This group includes Asseery and Perdikis
(1990, 1993) and Elsamadisy (1994, 1995a, 1995b). In this section we
present a brief review of the empirical literature on total import demand in
the GCC countries as regards different aspects of model specification.
Specifically, we discuss the basic empirical specifications adopted,
mathematical functional forms employed, short-run dynamics, and some
particularities of the GCC country data.

II.1 - The Demand Function: Implicitly assuming that Import demand is price inelastic, Metwally and Abdel-Rahman (1985), Metwally et al. (1987), and Metwally (1987, 1993) have used a simple specification of Import demand in which the quantity of imports demanded depends only on an activity variable. Letting M<sup>D</sup> denotes the quantity of Imports, Y the activity variable expressed in real terms, X, a vector of related variables other than prices, and t denotes time, we write:

$$M_t^D = F(Y_t, X_t) \tag{I}$$

Asseery and Perdikis (1990, 1993) and Elsamadisy (1994, 1995a) have used a typical conventional specification in which the quantity of imports demanded depends on an activity variable and on relative prices defined as the ratio of the price of imports to an 'overall' domestic price. Letting P<sup>MD</sup> = P<sup>M</sup>/P<sup>D</sup> denotes the relative prices of import where P<sup>M</sup> is the price of import (in domestic currency) and P<sup>D</sup> is the 'overall' domestic price, we have:

$$M_t^D = F(Y_t, P_t^{MD}, X_t) \tag{II}$$

Counter to the commonly held views, they found the relative prices to have been an important determinant of imports in the "developing" GCC countries. Their results, thus, imply the rejection of the simpler

which they were defined. While, in most empirical studies, availability plays a major role in selecting explanatory variables, the description of variables used is often relegated to a brief data appendix or a footnote.

The main contribution of this research is to present a detailed examination of the rather restrictive empirical hypotheses implied by the conventional econometric specifications of the demand for total import used by previous studies on the GCC countries. We define our objectives as: First, to develop a generalized specification of import demand in which prices of imports, of tradables, and of nontradables enter as arguments. Second, to construct separate price indexes for tradables and nontradables that are required for estimating such general import demand model. Third, this general specification is then estimated and the results are utilized in testing hypotheses maintained by the conventional import demand models. Namely: 1) that imports and nontradables are Independent (composite) goods: 2) that imports and nontradables are substitutes for each other; 3) that the demand for imports is price homogeneous: 4) that the cross price elasticities of import demand with respect to tradables and nontradables are identical; and 5) that the own and cross price elasticities of the import demand are equal in magnitude and opposite in sign. Annual data from the GCC member country of Kuwait over the period 1970-1989 will be used to carry our tests.

The plan of the paper is as follows: Section II presents a brief review of previous work on import demand in the GCC countries. Section III proposes an extended model of import demand and discusses assumptions maintained by conventional specifications. Section IV describes our methodology to construct separate price indexes for tradables and nontradables in Kuwait. In section V we carry proper statistical tests through in an investigation of the empirical credibility of the assumptions maintained by the conventional import demand specifications relative to the proposed extended model. Section VI discusses import demand elasticity estimates of the extended model and compares with previous estimates. A brief discussion of the policy implications of our results is presented in section VII. Section VIII summarizes and concludes. Definitions of variables and sources of data are given in a data appendix.

# An Extended Model of Import Demand For GCC Countries Applied to Kuwaiti Data.

## Elsayed M. Elsamadisy Economics Dept. - Kuwait University

#### I - Introduction

Adopting the familiar underlying theoretical framework of the consumer demand and/or production theory for the determination of trade volumes and prices, estimation of the total import demand function has received a great deal of attention in the empirical literature on international trade.1 Plausibility of the assumption of infinitely price elastic foreign supply of imports, to a country, promoted the single equation import demand model. The majority of empirical studies on total import demand typically relate the quantity of imports demanded to an activity variable and to imports relative prices defined as the ratio of imports price to the price of domestically produced 'substitutes'. Others have argued that nontradables are separable in use from all tradables so that the demand for imports is independent of the price of nontradables. Accordingly, they have defined relative prices in terms of the domestic price of tradables.2 Nonetheless. there exist strong empirical evidence that import demand models employed in these studies may not be correctly specified.3 The immediate criticisms relate to the empirical definitions of the price variable(s) where unduly restrictive assumptions are maintained.4

Atthough of vital importance when it comes to using estimated elasticities, for instance, to valuate the effect of price changes in a partial equilibrium framework, or when comparing elasticity estimates drawn from different sources, little care is generally paid to the question of selecting price variables. The issue of price data selection is important when estimated price effects are being assessed. These are only meaningful to the degree that they are not being dissociated from the structure within

| 4 |
|---|
| 8 |
| 5 |
| 1 |
|   |
| 5 |
|   |
| 1 |
| í |
|   |
|   |
|   |

### Contents

## ARTICLES IN ARABIC:

| 1 - Abdullah Fahad Alnafisi The Assassment of Islamic Political Parties "A Brief study"                       | 7   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 2 - Hamad S. Albazai / Almorsi A. Hejazi Currency Substitution in Saudi Arabia                                | 41  |  |  |  |  |
| 3 - Ahmed Abdel-Khalek/Owaeid Al-Meshaan/Adnan Al-Sha<br>Themes of Presleep Thoughts among Students of Kuwait |     |  |  |  |  |
| University                                                                                                    | 63  |  |  |  |  |
| 4 - Abdulla A. Faisal Social Distance between Saudi Students and Arab Nationals                               | 113 |  |  |  |  |
| 5 - Nasser M. Salma                                                                                           |     |  |  |  |  |
| Determining The Most Readable Arabic Type Styles on Maps                                                      | 151 |  |  |  |  |
| Articles in English:                                                                                          |     |  |  |  |  |
| Elsayed M. Elsamadisy                                                                                         |     |  |  |  |  |
| An Extended Model of Import Demand for GCC Countries Applied to Kuwaiti Data                                  | 263 |  |  |  |  |
| Discussion                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| Abdul Mumin M. Al-Ulabi<br>The North-South Dialogue: A Dilemma                                                | 185 |  |  |  |  |
| Book Reviews                                                                                                  |     |  |  |  |  |
| 1- The Massacre of Arab Heritage in Contemporary Culture<br>George Tarabishi                                  |     |  |  |  |  |
| Reviewed by: Imam Abdul Fattah Imam                                                                           | 195 |  |  |  |  |

paper. Figures and other illustrative material must be in camera ready form. Both tables and figures should have captions, and their sources, if any, should be listed. Tables and figures should be numbered and grouped at the end of the article, and their placement in the text should be clealry indicated.

5 - References to source material are to be included in the text by using the Harvard (author/date) system. Examples: (Smith, 1970); (Smith & Jones, 1975) for dual authorship; (Smith, 1974) for two references; (Jones, 1977: 58-59) for direct quotes, which require pagination. Notes should be kept to a minimum and are referred to in numerical order throughout the text, and the numbers shown as superscript. Notes and references should be listed as separate sections at the end of the article.

#### Examples:

Hischi, T.

1983 "Crime and the Family." pp. 53-69 In J. Wilsone (Ed.), Crime and Public Policy. San francisco: Institute for Contemporary Studies.

Kalmuss, D.

1984 "The Intergenerational Transmission of Marital Aggression." Journal of Marriage and the Family 46: 11-19.

Quinney, R.

1979 Criminology. Boston: Little Brown & Co.

- 6- The editor reserves the right to copyedit all articles accepted for publication. Authors will review their copyedited manuscripts only if substantive changes have been made.
- 7 Authors of articles receive ten free offprints and a copy of the journal issue in which their contribution appears. Authors of other types of contribution receive a complimentary copy of the relevant journal issue.
- 8 Acknowledgement of receipt will be sent to the author. Manuscripts will not be returned to authors.
- 9 All contributions and correspondence should be addressed to the Editor, Journal of Social Sciences, Kuwait University, P.O.Box 2778 Safat, 13055 Safat Kuwait.

#### Instructions to Authors

- 1 the Journal publishes original research papers in both Arabic and English in the fields of sociology, social psychology, social anthropology, economics, political science and cultural geography. Submission of a paper is taken to imply that it has not been previously published, or is not being considered for publication for JSS are sent out anonymously to referees, after which the Journal is entitled to request for modifications to be made to the paper.
- to be made to the paper.
  2 The Journal welcomes book reviews in Arabic. The book to be reviewed should have been published within the last three years. The review should not exceed 10 pages of A4, typed in double spacing. The full title, author, number of pages, publisher, place and data of publication, and price should be quoted. There are no footnotes, and any reference should be incorporated in the text.
- 3 The Journal will also publish acadernic discussions in Arabic of articles published in this journal or elsewhere, as well as reports of ongoing research. Reports about academic conferences and symposia in all fields of the social sciences are also welcome.
- 4 The Journal welcomes Arabic summaries of dissertations which have been accepted toward higher degrees in the social sciences, provided that the summary is prepared by the author himself.

#### **Manuscript Preparation**

- 1 Articles should not exceed 40 pages (about 10,000 words). Manuscripts should be typed on A4 paper on one side of the paper only with generous margins. All typing (text, references, foot-notes, tables) is to be doublespaced. Contributions should follow the style of the Journal as closely as possible.
- Authors must include an English abstract of between 150 to 200 words summarizing the paper.
- 3 The cover page should contain the title of the paper, the authoris full name and current address, and the name of the institute with which the author is affiliated. It should also indicate if the paper has been presented at a conference, and if there were sources of financial assistance for the research.
- 4 Tables should be clear and typewritten on separate sheets of

## JOURNAL OF THE SOCIAL SCIENCES

abbreviated: JSS

Published by The Academic Publication Council, Kuwalt University An Academic refereed Quarterly publishing Research in Political Science, Economics, Sociology, Social Psychology, Social Anthropology and cultural Geography

Vol. 23 No. 2- Summer 1995

EDITOR:

JAFAR A. HAJI

MANAGING EDITOR:

MUNIRAH A. AL-ATEEQI

BOOK REVIEWS:

HASSAN RAMEZ HAMMOUD

**Editorial Board:** 

AHMED M. ABDEL KHALEQ

ALFAROUK Z. YOUNES

JAFAR A. HAJI

**ABDUL RIDA ASSIRI** 

ABDULLAH R. AL-KANDARI

NAIEF AL-MUTAIRI

Adress all correspondence to the Editor Journal of the Social Sciences Kuwait University, P.O.Box 27780 Safat, 13055 Safat Kuwait Tel: (00965) - 4836026, 4810436 Fax: 4836026

#### Price per issue \_\_\_\_\_

Kuwait (KD 0.500) for individuals. (KD 2.750) for Institutions. Saudi Arabia (Rs 10), Qatar (Rs 10), Emirates (Dh 10), Bahrain (BD 1), Oman (Rs 1), Lebanon (LL 2000), Jordan (Fs 750), Tunis (D 1.5), Algeria (15 AD), S.Yemen (Fs 600), Libva (D 2), Egypt (E 5), Sudan ( S 1.5). Svria (S 50), N. Yemen (15 Rs), Morocco (MD 20), UK (1),

Institutions:

Other Countries:

15 K.D

25 K.D.

40 K.D.

50 K D

60 U.S. \$

110 U.S. \$

150 U.S. \$

Kuwait & Arab Countries

One Year

2 Years

3 Years

4 Vears

One Year

2 Years

3 Years

#### Individuals Subscription Kuwait

One Year 2 K.D. 2 Years AKD 3 Years 5.5 K.D. 7 K.D. 4 Years

#### Arab Countries:

One Year 25 KD 4.5 K.D. 2 Years 3 Years 65 KD 4 Years 8 K.D.

#### Other Countries:

| One Year | 15 | U.S. | \$ |
|----------|----|------|----|
| 2 Years  | 30 | U.S. | \$ |
| 3 Years  | 40 | U.S. | \$ |

4 Years 50 U.S. \$

4 Years 180 U.S. \$ Payment for individual subscriptions should be made in advance: 1) by cheque drawn on a Kuwaiti bank to Journal of Social Sciences,

Account No. 07101685, Gulf Bank (Adeliva Branch). Subscription price includes airmail postage. A subscription to more than one year entitles you to a complementary special issues.

#### Back Issues and Bound Volumes of JSS

2) or by bank transfer to Journal of Social Sciences.

Previous Issues of JSS are available as single copies or as bound volumes, on request from:

> Journal of the Social Sciences P.O.Box 27780 Safat

Kuwait 13055

(Telephone: 4810436 - 4836026, Fax 4836026)

The price of each bound volume not including postate is: for institutions KD 15 (US\$ 60); for individuals KD 5 (US\$ 20); and for students KD 3 (US& 12).



Published By Academic Publication Council - Kuwait University

Vol. 23 - No 2 - Summer 1995

Elsayed M. Elsamadisy

An Extended Model of Import Demand for GCC Countries Applied to Kuwaiti Data